محدزنيبر

صفحات من الحوطنية المفربية

من الثورة الريفية الى الحركة الوطنية

## محدزنيبر

## صفحات من الوطنية المغربية

من الثورة الريفية الى الحركة الوطنية

## دور الخطابي في الكفاح من أجل التحرر الوطني في بلدان المغرب

سيقتصر عملي في هذا البحث على نظرة إجمالية عن نشاط محمد بن عبد الكريم بمصر منذ 1947 إلى 1963، أي منذ إلتجائه الى تلك البلاد حتى وفاته. لكن، حينها نحدد موضوعنا في هذا الإطار الزماني، ما نلبث أن نصطدم مع مشاكل ترتبط بالمنهاج أو بجوهر الموضوع، وتتطلب منا أن نلقي كل الأضواء عليها، بادى، ذي بدء.

ولا بد من أن نعتبر، أولا، أن تلك الفترة قريبة منا جدا، مما يجعل من الصعب الإطلاع على كل أسرارها. صحيح أن الصحف العربية والأجنبية تتبعت باهتمام كبير نشاط محمد بن عبد الكريم بالقاهرة، ولكن، هل نقنع بها كمصدر لجمع معلوماتنا؟

الحقيقة أن ما تتضمنه مهم ولكنه غير كاف، فلا نسى أن الزعيم الريفي كان يتسلح بالتكتم والتحفظ والإحتراز، مما يجعله في كثير من الأحيان لا يظهر فكرته كاملة للصحافيين. كيف كانت اتصالاته مع أبناء المغرب الكبير؟ ومع أبناء المغرب الأقصى؟ ومع أبناء الريف، بالخصوص، الذين كانوا يأتون لزيارته أو يرتبطون به؟ ماذا كان يقول لخواصه، وللرجال الذين كان يضع فيهم ثقته؟

ومن الصعب علينا أن نحدد في هذا الصدد مصادرنا بصورة مسبقة. فمن المكن أن نلتقط عن طريق الرواية الشفوية عدة شهادات، وحكايات يصعب، في أكثر الأحيان، التأكد من صحتها، سيا وأن الموضوع يحرك الأهواء من هذه الطائفة الى تلك. وما زال البحث هنا في حاجة ماسة الى القيام بتحقيقات دقيقة مع كل الأشخاص الذين عرفوا الزعيم الريفي. وانه لبحث صعب، ملميء بالمشاكل، ولكنه ضروري لكي نلم بعمق الموضوع.

وفي نفس الوقت، لا نفقد الأمل بأن تنشر في يوم من الأيام مذكرات الزعيم الريفي التي تواترت عدة شهادات على تأكيد وجودها.

ثانيا، إن اختيار سنة 1947 كمنطلق للبحث \_ كها اقترح على من طرف المنظمين للندوة \_ لا يخلو من بعض التعسف. فهذا التاريخ يقع وسط مسلسل تاريخي لا يمكن فصله إلى قسمين. صحيح أن سنة 1947 تمثل منعطفا حاسها في الحياة الشخصية للزعيم الريفي، ولكنها بالنسبة لتاريخ المغرب في شموليته تقع وسط مرحلة من الكفاح الوطني، انطلقت مع حرب 1939 \_ 1945. فهو، بالإجمال، حدث كبير، ولكنه ينزل وسط صفحة تاريخية وقع الشروع فيها منذ زمان.

وإذا لم ندخل في اعتبارنا ذلك السياق التاريخي، فلن نفهم بسهولة مساهمة ابن عبد الكريم في الحركة الوطنية، على صعيد المغرب العربي، واننا في الحقيقة هنا تجاه مشكلة كلاسيكية، ألا وهي دور الفرد في التاريخ. فإذا تحدثنا عن مساهمة ابن عبد الكريم، فمن الواجب أن لا ننسى نشاط الرجال الذين كانوا جنبه بالقاهرة، وكذلك بالأخص نشاط المغاربة في المغرب ذاته.

ثالثا، إن الإنطلاق من تاريخ 1947 تطرح مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن السابقة من حيث الجوهر. فالمؤرخ ملزم بأن يميز بين حدثين جوهريين:

1 ـ العمل الذي قام به ابن عبد الكريم مباشرة ابتداء من ذلك التاريخ.
 2 ـ تأثير ابن عبد الكريم على حركة التحريز المغربي، بوجه عام.

فهل يصح أن نضع هذين الحدثين في نفس التاريخ؟ أو، بعبارة أخرى، هل كان من عواقب النفي الذي تعرض له ابن عبد الكريم أن حدث نسيانه بالمرة وأن فقد كل تأثير وصدى بالمغرب؟

لا بد من طرح المشكل بهاته البساطة لأن منطق التحليل التاريخي يتطلب ذلك، ومهما يكن جوابي على السؤال المطروح، فإني أرى نفسي ملزما بأن أتحدث، أيضًا، عن هذا التأثير، ولو كان ذلك يضطرني أن أصعد إلى ما قبل 1947، لأنه، كها تقدم، هو الذي يوضح لنّا عمل ابن عبد الكريم ابتداء من ذلك التاريخ.

ولست أجهل بأن كلمة وتأثيره من الكلمات التي يصعب تحديدها وحصر مدلولاتها، وهذا بالأخص اذا كان الأمر يتعلق بمقارنات تاريخية ذات شعب وألوان. ومع ذلك، فلا بد من التسليم بأنها تقترن بواقع نلمسه مباشرة. والواقع الذي يهمنا هنا يكتبي، قبل كل شيء، صبغة نفسية. وقد أصبح لهذا الجانب النفسي أهميته في التاريخ منذ أن اتجه علماء الإجتماع في أبحاثهم إلى الكشف عن النفس الجماعية وتأثيراتها وتأثراتها، من جهة، ومنذ أن ظهر علم التحليل النفسي على يد فرويد وتلامذته متجها من دراسة الوجدان الفردي إلى دراسة الوجدان الجماعي، من جهة

ونحن، على أي حال، في نظرتنا العابرة نلمس معطيات تذكرنا بمعطيات التحليل النفسي. فهنالك جانب من الماضي يتميز بقوته واتساع صداه في الوعي الحجاعي، ويتمثل في الثورة الريفية. وهناك حاضر يحاول أن يكبت ذلك الماضي ويمحوه من الذاكرة الجهاعية. وعملية الكبت تساهم فيها عدة قوات ضاغطة نذكر منها اثنتين:

- قوة الجهاز الإستعاري الذي يسخر في آن واحد وسائل القمع، ووسائل الإعلام، ووسائل الرقابة ومصادرة الحريات لبرسخ عملية النسيان.
- المشاغل الراهنة في ساحة الحركة التي بحكم نوع قيادتها وانسياقها نحو تغيير
  المنهاج وأساليب النضال وجدت نفسها، بدوافع تكتيكية أكثر منها إيديولوجية،
  تغطي على مرحلة الثورة الريفية وتحاول أن تسدل عليها رداء النسيان، على طريقتها الخاصة.

ولكن، كما بين التحليل النفسي، إن محاولة كبت الماضي تعبد الماضي إلى الحياة أحب من أحب وكره من كره، وهكذا فإن الغياب الجسدي لمحمد ابن عبد الكريم لم يقض بتاتا على استمرار تأثيره في المجتمعات المغربية. فالعكس هو الذي حصل في أوساط الشعوب المغربية، سيها اذا اعتبرنا أن الدوافع التي حركت الزعيم الريفي ما زالت قائمة وأن الأهداف التي كان يسعى إليها ما زالت كلها بعيدة عن متناول الرجال والمنظات التي حلت محله في قيادة النضال الوطني.

ولكي نحلل هذا التأثير يجب أن نرجع الى سنة 1926 التي انتهت فيها حرب الريف واتجه ابن عبد الكريم إلى منفاه، وهنا نصطدم بما يظهره عدد من المؤرخين والباحثين، عن قصد أو غير قصد، من قصور في الفهم، ومن ثم جاءت أهمية المشكل الذي نتحدث عنه الآن. وأكتفى بإيراد مثال واحد على ما أقول.

فهذا (بيير روندو، يستند إلى «روبرت مونتاني» في مقال نشر بمجلة «دراسات» (مارس 1963)، ويصدر هذا الحكم على ابن عبد الكريم: «إن ملحمته التمردية فيها بين سنتي 1921\_1926 كانت من آخر الإنتفاضات الناجمة عن نظام العصبية العتيق، أكثر مما كانت وثبة تحسب ضمن الحركات الوطنية فيها وراء البحار». وهكذا نجد هاته النظرية تحاول أن تصب الثورة الريفية بحذافيرها في قالب قبلي، وتجعل منها مجرد تعبير عن نزعة عرقية تعود بنا إلى ماض سحيق. وإذا كان الأمر كذلك، فالإستنتاج الذي نخرج به هو أن الحركة الريفية يستحيل عليها أن تكون ذات تأثير في المستقبل. واستنتاج من هذا النوع بعيد عها يلمسه عن كثب العارفون بتاريخ المغرب.

ففي. مقابل هذا الرأي الذي يحصر الثورة الريفية في أبعاد صغيرة، نجد رأيا آخر صادرا عن عالم اجتماعي ومؤرخ كبير مختص في شؤون المغرب، «جاك بيرك» الذي يقول في كتابه «المغرب بين الحربين» وهو يتحدث عن ابن عبد الكريم، ما نصه:

وإن قضية ابن عبد الكريم تعيد في سنة 1925، ولكن، بإيقاع أقوى، مقاومات اصطدم بها توغلنا داخل المغرب الرافض للخضوع. إلا أنها، الى جانب مظاهر الشرف القبلي والصمود في كراهية الأجنبي والجهاد، تضيف مظاهر أخرى منها ما هو سابق لأوانه بصفة مثيرة للأنظار. فلم يكن الأمر في هذه الحال يعني رئيسا ومرابطا، محليا وقائدا للجهاد يعد بالجنة كل من حارب الكفار، بل كان يعني رئيسا سياسيا ارتفع بطموحه المحالفكرة الوطنية والى مستوى التحركات الدولية، أيضا. وإن المساندة التي قدم له «الكومينترن» والحزب الشيوعي الفرنسي، والعلاقات التي يربط بالعالم الإسلامي، حيث كانت تغلى في نفس الوقت ثورة دمشق الثانية، كل يربط بالعالم الإسلامي، حيث كانت تغلى في نفس الوقت ثورة دمشق الثانية، كل يبنها وبين قوته إلا بروزا وظهورا».

وليس ما يقوله بيرك هنا مجرد رؤية لعالم اجتهاعي قابلة للمناقشة، ولكنها تسجيل لواقع عاشه المعاصرون لحرب الريف أنفسهم. ولننصت إلى ما قاله النائب الإشتراكي وبير رونوديل، في تدخله بالبرلمان الفرنسي في 27 مايو 1925 في إحدى الجلسات المخصصة لحرب الريف، وهو يشير الى الصدى الذي كان لثورة الريف في العالم الإسلامي.

ولكن، أيها السادة، مها عزوت الى الخارج من تأثير على ابن عبد الكريم، فلا بد من أن تسلموا، مع ذلك، بأنه ما كان ليصادف هذا العطف في الأوساط القريبة منه، في العالم الإسلامي، بين المسلمين، لو لم يكن يمثل بشخصه تجسيدا لتفكير تلك الأوساط. فلو لم يكن يتجاوب مع ذلك التفكير، بما أظهره من اتساع في النظر وعمق في التأمل، لما أصبح ينظر إليه كرجل يتوفر على شخصية أقوى من تلك التي وجدناها عند عدد من الرؤساء والذين اشتريناهم أحيانا وبكل سهولة في الماضي».

ومثل هاته الشهادات، الصادرة عن ملاحظين لهم صلاحية كافية، تبرز ما كان للثورة الريفية من ميزة في وقتها وما كانت تحمله من وعود بالنسبة للمستقبل. فالفرق بين موحى وحمو أو سيدي رحو، مثلا، وبين ابن عبد الكريم هو أن الأولين كانا يمثلان شجاعة العصور الماضية وتقاليدها وعقليتها ووسائلها في مجابهة مشاكل جديدة في عصر جديد، بينها الثاني كان يتصور مهمته في نطاق كفاح عصري من أجل مغرب جديد. وليس هذا الفرق الجوهري بالأمر الذي يسوغ للمؤرخ أن لا يكون واعيا بأهميته.

كيف تواصل تأثير ابن عبد الكريم بعد انتهاء الثورة الريفية وانسحابه من الميدان؟ كل الظواهر السطحية توحي للملاحظ العجلان أنه وقع نوع من التقطع في خط الكفاح الوطني المغربي مع الصفحة الجديدة من الحركة الوطنية المبنية على النضال السياسي والمنطلقة من كبريات المدن. ولكن عند تدبر الوقائم بإمعان، ندرك في الحين أن المضمون الإيديولوجي للحركة الوطنية والمطالب التي برزت بها في الثلاثينات والأربعينات كانت مسطرة في برنامج محمد ابن عبد الكريم. ويكفي أن نورد هنا، على سبيل المثال، ما كان يقوله لمبعوث الماريشال ليوطي، وليون جابريالي، في سنة 1925. وقد احتفظ لنا هذا الأخير، الذي لم يكن له أي تعاطف مع النضال

الوطني المغربي في كتابه دعبد الكريم، بتلخيص للمحادثات التي جرت بينه وبين الزعيم الريفي. ونكتفي هنا بإيراد فقرة تؤيد الرأي الذي ذهبنا إليه، إذ يقول ابن عبد الكريم مخاطبا وجابريالي»:

وحقا، إنى أعلم بأن معاهدتي 1904 و1912 تقدمان كحجة، ولكن هذا خطأ، لأن المعاهدتين المذكورتين تجاوزهما الزمان. فلم يظهر أي شعب من شعوب المغرب آنذاك رغبته في الإستقلال. ولكن أهل الريف برهنوا اليوم عن إرادتهم القوية في الإستقلال، ويريدون أن يعيشوا أحرارا. فهل من الغريب أن نرى شعبا يطالب باستقلاله؟ وهل من غير الحق أن يطمح شعب الى حريته؟ وأن تكون له حريته في عقد معاهدات مع دول أخرى وفي احترام الإتفاقيات؟ ولكن الحزب الإستعاري يريد أن يستعبدنا دون أن يعتبر حق الشعب في تقرير مصبره. وإذا كانت الدعوى قائمة في عصرنا بأننا وصلنا الى منتهى الحضارة، فمن الأجدر بهاته الحضارة أن تعمل على تحرير الشعوب بدل استعبادهم. ولكي يبرر الحزب الإستعماري أطماعه في الإستيلاء على أي قطر، كان يقول عن بلادنا وإنه شعب من المتوحشين يتقاتلون مع بعضهم، ويقتلون النصاري، ويحرمون التجارة العالمية من ثرواتهم المعدنية أو الفلاحية). الخ... وهذا غير صحيح بالنسبة للريف اليوم، الذي هو بلد منظم يسوده الأمن ويستطيع الأوربيون أن يتجولوا فيه بكامل الحرية ويصادفوا استقبالا وديا. ولكي يصل الى مستوى الحضارة الموجود في أقطار أخرى، فإن الريف عازم على أن يطلب مساعدة الخارج في كل ما يحتاج إليه، وسيبادل منتجاته بالمنتجات الأوربية التي هو في حاجة إليها، وسيعيش مثل غيره من شعوب الإنسانية. وكلما تحدثتم عن معاهدتي 1904 و 1912، فإن أملي يضعف في إمكان أي اتفاق. فإذا أردتم الحصول على سلم دائم، فلا بد من وضع الأسس لاتفاق نهائي. فالأساس الوحيد هو الإعتراف باستقلال الريف وتعيين الحدود بين المنطقتين. وليس لي شخصيا أي طموح. فلست أسعى لا للسلطنة، ولا للحكم المطلق. واذا كان في وجودي أية مضايقة، فأنا مستعد للإنسحاب حتى أترك المكان لغيري.».

ولعلني أكثرت من الإقتباسات، ولكن عذري في ذلك هو أن الحجج التي ارتكز عليها تتكون، قبل كل شيء، من نصوص ما زالت لم تقع تحت مجهر الفحص بالكفاية. والنص الذي أوردناه الآن بيين، بكامل الوضوح، أن برنامج الحركة الوطنية المغربية برمته في المرحلة التالية، يوجد مضمنا فيه بالتصريح والتلميح. فهنالك المطالبة بالاستقلال، وهناك التنديد بمعاهدة الحماية، والمطالبة بإلغاء النظام الإستعاري، والإعلان عن الرغبة في خلق دولة عصرية، ونهج سياسة للتنمية، والإقتداء بالدول المتقدمة الخ...

هذا جانب من تأثير الثورة الريفية على ما أعقبها من نضالات في الحقل الوطني. وقد اكتفيت بالإشارة اليه دون محاولة للتعمق. ولعله سيأي يوم نتوفر فيه على كل النصوص وكل وسائل البحث، وستتيح لنا المقارنة بين العهدين ما للسابق منها من مفعول على اللاحق بصورة مفصلة ومدققة.

وكذلك نلمس تأثير ابن عبد الكريم في المقاومة المسلحة التي قامت بها شعوب المغرب، خلال السنوات الأخيرة من معركتها التحريرية. ومن المعلوم أن ابن عبد الكريم كان هو المبتكر لخطة الحرب التحريرية المبنية على مضايقة العدو بالهجهات المباغتة بواسطة جماعات صغيرة من الجنود واستغلال كل الإمكانات والتسهيلات التي تقدمها الأرض والتضاريس الجغرافية. وهذا ما خوله أن يجابه على رأس جيشه الصغير بكل فعالية جيشين من أعتى الجيوش العالمية: الجيش الفرنسي والجيش الإسباني. ولعله من المفيد في هذا الصدد أن نلتجىء مرة أخرى إلى شهادة النائب الفرنسي بير رونوديل لندرك الأثر البالغ الذي تركه ابن عبد الكريم في نفوس معاصريه. فهي شهادة تترجم عن الأحداث في طراوتها وحرارتها:

وكانت لدينا مراكز وحصون شهال ورغة. وكان عدد كبير منها، إن لم نقل كلها، مطوقا من لدن القبائل التي تسللت من خلال الخطوط التي كانت تتخطاها، وأصبح جنودنا الذين كانوا مجتلونها لا يستطيعون الإنسحاب منها، لأن تجمع الريفين أمكنه أن يتم وراء ظهورهم. وبلغ التكتيك الريفي أقصى حد من المهارة. وستراها تتكرر أثناء كل العمليات. وتتلخص في اجتذاب فيالقنا وانتظارها في أرض مهيأة، وحينها يكون كمينهم قد حقق الخطوة الأولى من النجاح يعمدون الى الفرار ليتجنبوا ما يسميه العسكريون العقاب». ويؤكد كارلتون كون من جهته: وكان في مستطاع عبد الكريم أن مجارب الفرنسيين في مدة لا نهاية لها لو لا أن خصومه هاجموه ماطائرات والمصفحات».

وكما اتضح من خلال العروض السابقة، فإن ابن عبد الكريم كان السباق لوضع الخطة التي سيطبقها من بعد «ماو تسي تونغ» و «هوشي مينه» و «تشي جيفارا». وفي هذا الصدد لا سجد خبرا من شهادة رئيس الحكومة الفرنسية الذي قال في إحدى تصريحاته: إن ليوطي «وجد نفسه وجها لوجه مع جيش من المشأة يثير الإعجاب، في مستوى أي جيش في العالم من حيث الشجاعة، والقناعة، وصدق الرماية. وقد لوحظت السهولة التي يتحرك بها ذلك الجيش من مكان لأخر. وهذا صحيع، إنه بالفعل يتوفر على سهولة التحرك ، ولكن له أيضا خفة في التحرك من نوع خاص. فنارة تجري الأحداث في هاته القبيلة، وطورا في الطرف الآخر في قبيلة أخرى، وذلك في نفس الوقت الذي يقع فيه تجنيد الرجال. إنها فيالق خفيفة الحركة جدا، انها في الواقع مجندة في مكانها ومنه تمارس الحرب». شهادة مهمة تبين أن الحرب بالنسبة للريفين لم تكن حرب جيش محترف، وإنما هي حرب كل السكان أينها وجدوا، حرب الشعب بكل معني الكلمة.

فلا عجب اذا وجدنا «هوثي مينه» يصف ابن عبد الكريم بكونه «البطل الوطني المؤسس للحرب الشعبية». ونحن متفقون مع الأستاذ المستشرق فانسان مونتاي حينها أشار في عرضه الى كون الزعيم الريفي هو المنظر والمطبق الأول للحرب الثورية لأنه عرف كيف يستعمل لصالحه معطيات الأرض والبيئة القبلية المشاركة أي ما عبر عنه «ماو تسى تونغ» بصورة «السمك في الماء».

وهذا هو الدرس الذي سيحفظه الوطنيون المجاهدون عند إقدامهم على المراحل الاخيرة من النضال في سبيل التحرير الوطني بالمغرب العربي. وسيطبق، على التوالي، في تونس والجزائر والمغرب. ولعل أقوى صورة لتطبيقها جرت بالجزائر، نظرا لتعنت الإستعار في ذلك القطر الشقيق، ولطول مدة الحرب التحريرية وضخامة التضحيات التي ترتبت عنها، لكن المهم هو أن كل الأقطار الثلاثة اتجهت الى خطة الحرب الشعبية التي انتهجها ابن عبد الكريم.

هناك جانب آخر في ثورة ابن عبد الكريم كان له أثره البين في الحركة الوطنية المغربية، وأعني به التنظيم الداخلي للدولة الريفية الفتية. وهو موضوع سأتحرى فيه الإختصار، لأنه عولج في عروض أخرى. وقد أخذنا عنه فكرة، منذ لحظات، حينها أوردنا تصريحا لابن عبد الكريم خاصا بهذا الموضوع. ويجب أن نلاحظ هنا أننا بازاء نقطة تستحق اهتهاما أكبر. فالمؤلفون الأوروبيون لم يغفلوها بالمرة، ولكن كلامهم، في الغالب، لم يخرج عن النظرة العامة والإنظباع السريع لينكب على التحليل المفصل والمدقق. ولعل العمر القصير لدولة الريف صرفهم عن الإهتام بنظامها ومقوماتها. ومهما يكن، فإننا نجد اهتهاما أكبر عند المؤلفين العرب الذين أمكنهم أن يجمعوا معلومات قيمة عن الموضوع ونخص بالذكر منهم في هذا الصدد علال الفاسي وأمين سعيد. ويستخلص من تلك المعلومات المستقاة من عدة مظان من بينها مذكرات ابن عبد الكريم غير المنشورة أن الدولة الريفية كانت ترتكز على نظام ديمقراطي، معبر عنه في ميثاق وطني.

وفي نظرة عجلى يمكن أن نصور ذلك النظام بكونه يرتكز، من جهة، على عجلس وطني تمثل فيه جميع قبائل الريف المحاربة، ومن جهة أخرى، على حكومة يسيرها رئيس الثورة الريفية مباشرة، ويساعده في مهامه المختلفة عدة وزراء أو نظار، مثل وزراء الخارجية والمالية والتجارة. وكان لابن عبد الكريم اهتهام خاص بالداخلية والحربية. كها تمكن القائد الريفي من كسر البنيات القبلية القديمة وتعويضها ببنيات جديدة إدارية، على الصعيد المركزي والجهوي، على السواء.

ومع التسليم بأن معلوماتنا ما زالت ناقصة في هذا الموضوع، وأن المجال مفتوح لروايات وتأويلات مختلفة، لا نرى مبدا من الألحاح على أن هاته نقطة مهمة يجب أن تسلط عليها كل الأضواء وتوجه لها جهود الباحثين. ويمكننا أن نشعر بنوع من الإرتياح اذا علمنا بأن هنالك عدة مشاريع من البحوث الخاصة بالثورة الريفية في طور الإنجاز. ومها يكن، فهنالك حقيقة لا سبيل لتجاهلها وهي أن ابن عبد الكريم كان له سبق بالنسبة للوطنين، أصحاب تصميم الاصلاحات المغربية الصادر في 1934، في فكرة أساسية وهي تغيير بنيات الحكم، أي المخزن التقليدي، في اتجاه تحقيق الديمقراطية.

أصل الآن الى الجانب النفساني المحض في تأثير ابن عبد الكريم. لقد كان لحرب الريف صداها العميق في ضمير أبناء المغرب العربي. فيسبب طول مدتها، ه وضخامة حجمها ودويها الكبير في الأوساط الدولية اكتست آنذاك في العشرينات، ولو بصورة مصغرة، الطابع الذي اكتسته حرب الفيتنام بعد ذلك بعشرين سنة. ووضعت موضع النقاش والاستنكار كل النظام الإستعاري العالمي التي تآمرت الدول الكبرى على بنائه وترسيخه منذ أزيد من قرن. فكانت بمثابة سابقة تاريخية خطيرة تزعج الإستعاريين في حفلاتهم وولائمهم وأحلامهم، فالأنجليز يرقبون الأحداث عن كتب ويدهم على قلبهم كها كان شأن الإسبان والفرنسيين. والرأسهالية ترى مصالحها بالمغرب في مهب الرياح. وتقوم قائمة الرجال السياسيين بفرنسا حيث يعقد بجلس النواب عدة جلسات لمناقشة الحكومة في سياستها. ويتأثر الزعيم السياسي الأنجليزي لويد جورج لتطور الأحداث فيكتب مقالا ينصح فيه إسبانيا بإبرام الصلح مع الريف. كها يتدخل نواب فرنسيون، في نفس الإتجاه فيقترحون على حكومتهم في البرلمان الفرنسي أن تدخل في مفاوضات مع ابن عبد الكريم من أجل الصلح، وهكذا، شاهد أبناء المغرب العربي، لأول مرة، بالبرهان الساطع على أن اليأس من كسر أغلال الإستعار الأوروبي ليس من حتميات التاريخ، بل يمكن عاربته بنجاعة، اذا عرف المظلومون كيف ينظمون أنفسهم.

ونجد صدى لكل ذلك فيها كتبه «والتر هاريس» مراسل جريدة «التابمس الأنجليزية» حين قال في كتابه «فرنسا وإسبانيا والريف» ما يلي: «لقد كان الأمر يعني حربا لم يكن لها مثيل في التاريخ الإستعاري »كها نجد شهادة أخرى معاصرة من العالم العربي بقلم الكاتب الوطني الكبير «شكيب أرسلان» الذي خصص عدة صفحات في تعاليقه على كتاب «حاضر العالم الإسلامي»، وذلك قبل نهاية الثورة الريفية ذاتها، للحديث عن ابن عبد الكريم بتقدير وإعجاب. ولا حاجة بنا إلى الإلحاح على السمعة الكبيرة التي كان يتمتع بها شكيب أرسلان في أوساط الوطنيين المغاربة، ولا على الإقبال الكبير الذي كانت تصادفه كتبه ومقالاته، ويكفي أن نحيل القارىء هنا على ما ذكره «شارل أندري جوليان» في كتابه «أفريقيا الشيالية تسير».

ماذا بقى من الملحمة الريفية ومن الأصداء الكبيرة التي أثارتها في نفوس المغاربة؟

بقيت قصة جميلة تتردد كالمثل، وصدى عميق ظل يغذي أحاديث الأوساط المختلفة في المجتمع المغربي، من بورجوازية المدن الى المثقفين، الى سكان البوادي، حيث أصبحت حرب الريف تذكر كنموذج للجهاد الوطني الحق. وهكذا صارت الحركة الوطنية التى ستخلفها في مرحلة تالية استمرارا لها، ولو اكتست صورة أقل

حجا وأضعف شأنا. إنها، وهذا هو المهم، احتفظت بنفس المبادىء والأهداف والذي تغير هو منهاج العمل. لقد كان في مستطاع ابن عبد الكريم أن يقرن في نضاله بين وسائل الحرب ووسائل السياسة. أما الوطنيون الذين جاءوا بعده في المغرب العربي، فقد اقتصروا فيها بين سنتي 1926 و1944 على نشاط سياسي محض كان يهدف، من خلال توعية الجهاهير الشعبية، الى ممارسة ضغوط على السلطات الإستعارية، من أجل تحقيق عدد من المطالب المرحلية. ومن ثم اتسمت حركتهم، ولو ظاهريا، بسيات التردد والإنتظارية والإصلاحية. لكن ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية، حتى نشأ الشعور لدى الكثير من الوطنيين بأن أساليب ابن عبد الكريم هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة منطقيا بانتزاع الوطن من نخالب الإستعار. وبدل أن نرى انفصاما بين الحركة الوطنية السياسية والثورة الريفية، من الأفضل والأوفق للحقيقة التاريخية أن ننظر الى أحداث الفترة من خلال مسلسل جدلي لأن كتا المرحلتين تشخصان ذاتا واحدة هي الشعب المغربي في موقفين مختلفين بسبب اختلاف الظروف.

صحيح أننا اذا اقتصرنا على النظر الى موقف القادة والزعباء وحدهم، واتخذنا مما كتبوه أو صرحوا به في هذا الظرف أو ذاك حجة تاريخية لا ترد ولا تناقش، فسيكون من السهل علينا أن نستنج بعد ذلك، أن الحركة الوطنية المغربية بعد 1926 تجاهلت محمد بن عبد الكريم ولم تستفد شيئا من مثاله ولا من تجربته. ولكن استنتاجا من هذا النوع يدل على أننا لم نتجاوز ظواهر الأحداث وبقينا تائهين في قشر التاريخ دون أن ننفذ الى جوهره.

لم يكن من الممكن ولا من المعقول بالنسبة للوطنيين المغاربة بعد 1926 أن يتجاهلوا ثورة ابن عبد الكريم لسبب بسيط وهي أنها كانت تمثل مجهودا تاما في سبيل التحرير، مجهودا ليس من السهل تكراره ولذلك فهو ينتزع إعجابهم. وما زال آباؤنا وأجدادنا الذين عايشوا تلك الأحداث يشهدون بالوقع الذي كان للثورة الريفية سواء في نفوس الشباب بالملدن، أو الأوساط الشعبية، أو لدى طائفة من العلماء ورجال السلفية.

طبعا، لم يكن من الممكن لحركة وطنية ظهرت فورا بعد ثورة الريف أن تتبنى خططها وشعاراتها أمام خصم جبار عنيد انتصر عليها بقوة الحديد والنار. هنالك، إذن، أسباب تكتيكية كان لا بد للشباب الذين أقدموا على تأسيس الخلايا السياسية الأولى في الحركة الوطنية ببعض المدن المغربية من أن يضعوها في الإعتبار الأول. وكان لا بد في هذه المعركة الطويلة بين المغاربة والإستعار من استعال خدعة الحرب. فهل يصح للمؤرخ، اليوم، بعد أن مرت عقود على تلك المعارك أن ينخدع بدوره لتلك الخدعة!؟.

وبعبارة أوضع، لم يكن من الممكن للوطنين أن يقدموا أنفسهم للسلطات الإستعبارية، المصممة على التنكيل بكل من يقف في طريقها، كرجال يواصلون عمل ابن عبد الكريم. لقد أحرزت فرنسا على هذا الأخير انتصارا كلفها غاليا، ولم يكن لديها أدنى استعداد للتغاضي عن أي عمل يذكر من قريب أو من بعيد بثورة الريف. ومازال آباؤنا يذكرون كيف أن السلطات الفرنسية حاولت بوسائل الضغط والمضايقة أن تمنع المغاربة من تسمية أولادهم باسم عبد الكريم.

فهل يحق لنا بعد هذا أن نتحدث عن قطيعة بين الوطنيين وابن عبد الكريم، لأن زعيها وطنيا تظاهر لأسباب تكتيكية بأنه تجاهل ابن عبد الكريم، أو لأن ظروف النضال الوطني فرضت تغيير أسلوب العمل، والإتجاه إلى خطة أقل عنفا وأطول نفسا؟

لقد بينا ما في مثل هذا الرأي من تعسف، ولكن مهها كان رأينا في هذه القضية بالذات، فالمهم الذي لا ينبغي أن يغيب عن أنظارنا هو أننا إذا رجعنا إلى جماهير الوطنيين لنحلل ما كان يروج في ضميرهم الجهاعي، فسنجد أن هاته القطيعة لم يكن لها أي وجود، ولم يظهر أثرها في أي تحرك من التحركات الوطنية الأساسية. بل إن الثورة الريفية ظلت ذكرى بالنسبة للهاضي وغوذجا للعمل بالنسبة للمستقبل. وهذا ما أبرزه التطور التاريخي فيها بعد.

التقت، إذن، عدة عوامل لتمنح الثورة الريفية وشخصية ابن عبد الكريم أبعادا تتخطى، على نطاق واسع، مدة الحرب الريفية ذاتها، بحيث إن الزعيم الريفي، وهو في منفاه البعيد، ظل يشغل الأفكار، ويؤثر عليها. وفي هذا الصدد يقول الكاتب جان لاكوتور، غداة وفاته: «إن أسطورته الممتزجة بالمقاومة الجبلية الطويلة التي قام بها محارب أجدير، ظلت إلى قيام ثورة 1955 أحد الموضوعات الكبرى للوطنية المغربية».

من هنا وابتداء من 1947، يمكن القول إن عمله أصبح، بصورة أو بأخرى، مزدوجا: فكان في البداية العمل اللامباشر، المتشخص في صدى ملحمته لدى الرأي العام في المغرب الكبير. لكن، أضيف إليه، في نفس الوقت، العمل المباشر، الذي قام به في القاهرة. ولست أعتقد أنه من العدل والمنطق، أن نفصل هذا عن ذاك. ولذلك حرصت على أن أتحدث عنه طويلا.

حينها نزل ابن عبد الكريم إلى أرض مصر في سنة 1947 بعد سنوات من العزلة الطويلة، وجد نفسه، على الفور في سياق سياسي كله جديد بالنسبة إليه. فقد كانت نهاية الحرب العالمية الثانية 1939-1945 تشكل منعطفا كبيرا في تطور الوطنية المغربية التي يجب وضعها في إطار حركة تحرير الشعوب المستعبدة في العالم، تلك الحركة التي اتسع نطاقها وقوى مفعولها في كل جهات المعمور.

وإنها لوضعية فتحت آفاقا واسعة أمام الأحزاب الوطنية المغربية. لكن هؤلاء ظهروا، في الوهلة الأولى، وكأن الأحداث تجاوزتهم. فمطالبتهم بالإستقلال، التي عبروا عنها والتي كانت تتجاوب مع عاطفة الجهاهير، كانت تفرض تغييرا جذريا وسريعا في العادات والخطط. وهو أمر لم يكن سهلا. فالقادة الذين كانوا، في معظمهم من أبناء المدن ومن مثقفي البورجوازية الناشئة، لم يكونوا يفكرون في تجاوز حدود العمل السلمي والمساير للمشروعية القائمة. ومافتىء هذا السلوك يبرهن يوما بعد آخر عن عدم جدواه.

فأصبح أولئك القادة يصطدمون شيئا فشيئا بضغط الجاهير، العالية منها بالخصوص، الذين بدأوا يصلون الى درجة الوعي ويطالبون، بالتالي، بتنظيمهم حتى يواصلوا النضال على طريقتهم الخاصة، ومن ثم يمكن القول إن الوطنية المغربية كانت تجتاز من أزمة دفينة. وقد يمكن وصفها بأنها أزمة نمو. ولكنها، في الواقع، كانت أكثر من ذلك. إنها تعلن عن تحول المسؤولية النضالية من النخبة الى مستوى الجهاهير. ولم يمكن من السهل على المسيرين القدماء أن يتكيفوا، بين عشية وضحاها مع هاته التطورات وأن يتحملوا المسؤولية في تطبيق أساليب النضال الجديد الذي أصبحت الظروف الطارئة تفرضه فرضا. ومن ثم ظهرت بعض الترددات والتخوفات، وانطلقت التساؤلات هنا وهناك، سواء داخل أوساط المثقفين أو في الإجتهاعات ذات الطابع الشعبي.

أخذت شخصية ابن عبد الكريم تعظم وتفرض نفسها. فالمثال الذي قدمه منذ أزيد من عشرين سنة أصبح هو المثال الذي يجب أن يحتذى والذي لم يكن له من بديل. ولذلك، فإن فراره من قبضة المستعمرين ولجوءه الى مصر سنة 1947 كان حدثا يكتسي أهمية نفسية وسياسية في نفس الوقت. فكان بمثابة انتقام تأخر موعده، جاء ليشفي البعض من غليل المغاربة ويرد لهم دعما معنويا كانوا في حاجة إليه وهم يواجهون وضعية يطغى عليها الغموض.

فهل كان في مستطاع الرجل، بعد إحدى وعشرين سنة من النفي والصمت وبعد توقف طويل جدا، أن يربط خيط العمل من جديد وأن يحتل مكانه ضمن الجيل الصاعد من المناضلين والوطنين؟

إن الذين اقتربوا منه عند نزوله في بور سعيد يقصون كيف أن ابن عبد الكريم ظهر لهم مترددا، وكيف أنه كان بعيدا عن الواقع، محروما من الأخبار عن كل شيء، وكأنه عائد من عالم آخر، وكيف أنهم احتاجوا إلى مناقشة طويلة وحجج دامغة ليحصلوا على قبوله مشروع الفرار من قبضة الفرنسين. وإنه لتردد طبيعي من لدن رئيس ظل في المنفى زمانا طويلا ولم يكن يريد أن يتهور في المجازفة بالمستقبل خطوة هوجاء، سيا وهو لم يكن له سابق معرفة بالمغاربة الذين تسارعوا إليه في بور سعيد. والحقيقة أنه كان شديد الشوق ليسترجع حريته، كها ذكر ذلك هو بنفسه للصحافين فيها بعد.

وطبيعي أن يكون الوطنيون الحاضرون بالقاهرة وبالأخص منهم بورقية وعلال الفاسي، قاموا بدور كبير في تنظيم ذلك الفرار بمساعدة الحكومة المصرية. وقد وجه المغرب الكبير بأسره تحية للحدث ملؤها الحياس والنظر بتفاؤل أكبر الى المستقبل، الذي كانت تغطيه آنذاك غيوم كثيرة.

ولم يطل ابن عبد الكريم الانتظار. فبدأ، أولا، بأخذ كل المعلومات الضرورية عن كل التطورات التي جرت بالمغارب بعد نفيه وعرف أي مرحلة وصل إليها النضال التحرري في كل بلد، ومواقف الحركات في كل واحد منها. وعند ذاك قرر أن يشارك في الكفاح الوطني القائم بالوسائل المحدودة التي كانت رهن إشارته بعاصمة الكنانة. وجاء حضوره للقاهرة ليمنح قضية المغرب العربي وثبة عظيمة في الشرق الأوسط كما يتجلى ذلك من تسلسل الأحداث ومن شهادات شهود لا تناقش

خبرتهم السياسية. ومن المعلوم أن المسؤولين في بلاد الشرق العربي كانوا يجهلون الكثير عن المغرب ونضال شعوبه. وبرغم تصريحاتهم الملأى بالعطف والتضامن، فقد كانوا يظلون، في الغالب، بعيدين عن مسار القضية وغير مكترثين لها. ولما حل الوطنيون المغاربة بالقاهرة كلاجئين، وجدوا أن عملهم الأول يجب أن يكون إغلاميا وتبشيريا، فاضطروا، في البداية، أن يقتصروا على اتصالات محدودة في نطاق ضيق. فلها جاء ابن عبد الكريم، اتسع صدى القضية وتوغل الى الأوساط المسؤولة وبدأ التضامن العربي يظهر أكثر فصاحة وأقوى فعالية، وبالأخص في الأمم المتحدة. ومن التضام التربخ وكان يشخص النضال الوطني بكل ما يحمل من معاني الرجولة من أعلام التاريخ وكان يشخص النضال الوطني بكل ما يحمل من معاني الرجولة والشجاعة.

وتشجع ابن عبد الكريم بما أحيط به من مساندة وعطف وتقدير، فاستأنف العمل، بعد توقف طويل، ووضع نفسه، من أول وهلة، في إطار مغاربي. ولم ينطلق في موقفه من فكرة ظرفية عابرة. بل كان، منذ البداية، مقتنعا بوحدة المغرب. بل إنه وجه، غير ما مرة، أثناء حرب الريف نداءات الى والإخوان في الجزائر وتونس.

وأنشأ، إلى جانب مكتب المغرب العربي الذي كان موجودا، لجنة تحرير المغرب الذي أذاع نداءه الأول يوم 6 يناير 1948، وقد ورد فيه:

د... وفي هذا الوقت الذي تعمل فيه على تطمين مستقبلها، وتتطلع فيه أقطار المغرب العربي الى استرجاع استقلالها المغصوب وحريتها المضاعة، يتحتم على جميع زعماء المغرب أن يتحدوا، وعلى كافة الأحزاب الإستقلالية أن تتآلف وتتساند، إذ إن هذا هو الطريق الوحيد الذي سيوصلنا إلى تحقيق غاياتنا وإدراك أمانينا.

وإذا كانت الدول الاستع<sub>ا</sub>رية على باطلها تحتاج الى التساند والتعاضد لتثبيت سيطرتها الاستع<sub>ا</sub>رية، فنحن أحوج الى الإتحاد وأحق به من أجل إحقاق الحق وتقويض أركان الإستع<sub>ا</sub>ر الغاشم الذي كان نكبة علينا، ففرق كلمتنا وجزأ بلادنا وابتر خيراتنا، واستحود على مقاليد أمورنا، ووقف حجر عثرة في سبيل تقدمنا ورقينا. ثم حاول بكل الوسائل أن يقضى على جميع مقوماتنا كأمة عربية مسلمة.

ويسرني أن أعلن أن جميع الذين خابرتهم في هذا الموضوع من رؤساء الأحزاب المغربية ومندوبيها بالقاهرة قد أظهروا اقتناعهم بهذه الدعوة واستجابتهم لتحقيقها وإيمانهم بفائدتها في تقوية الجهود وتحقيق الاستقلال المنشود.

ولقد كانت الفترة التي قطعناها في الدعوة للإئتلاف خيرا وبركة على البلاد. فاتفقت مع الرؤساء ومندوبي الأحزاب الذين خابرتهم على تكوين «لجنة تحرير المغرب العربي» من سائر الأحزاب الاستقلالية في كل من تونس والجزائر ومراكش على أساس مبادىء الميثاق التالي....».

ثم يسرد البيان تلك المبادى، بالتفصيل والتوضيح وعددها ثمانية نذكر منها: الاسلام، العروبة، الاستقلال التام، رفض كل تفاوض مع المستعمر من أجل حل توفيقي أو تسوية سياسية غير الاستقلال، إلتزام الأحزاب المنتمية للجنة بالتشاور معها في حالة إجراء اتصالات سياسية مع المستعمر. وهذه، بالاجمال، هي النقط التي كانت تلتفي الأحزاب الوطنية حولها بالاجماع.

ونلاحظ، أيضا، من خلال النص، أن ابن عبد الكريم كان يتصور عمله لا كرئيس حزب يدعو البعض ويلغي الآخرين، ولكن كرجل حريص، قبل كل شيء، على جع شتات الوحدة الوطنية، على نطاق المغرب الكبير. فهل كان يغرق في الحلم؟ وهل كان ينجذب نحو المثالية الجوفاء؟ لست أعتقد ذلك. بل إن الذي يتراءى لنا من خلال موقفه هو مزاج القائد العسكري المحنك الذي وراءه ماض، والذي يريد أن ينظم أمة بكاملها من أجل الكفاح. وهذا ما يشف عنه الإستنتاج الذي البيه البيان:

ومنذ الأن، ستدخل قضيتنا في طور حاسم من تاريخها، وسنواجه المعتصبين ونحن قوة متكتلة تتكون من خمسة وعشرين مليونا، كلها مجمعة على كلمة واحدة وتسعى لغاية واحدة هي الإستقلال التام لكافة أقطار المغرب العربي.

وسنعمل على تحقيق هذه الغاية بكل الوسائل المكنة في الداخل وفي الخارج كلما استطعنا الى ذلك سبيلا. ولن يجد المستعمر بعد اليوم لتثبيط عزائمهنا وإيقاع الفتنة بيننا واستغلال تعدد الأحزاب وتفرق الكلمة لاستعبادنا وتثبيت أقدامه في بلادنا. فنحن في أقطارنا الثلاثة نعتبر قضيتنا قضية واحدة، ونواجه الاستعمار متحدين متساندين. ولن يرضينا أي حل لا مجقق استقلالنا الناجز وسيادتنا التامة...».

وهنا نثير نقطة تحتاج إلى شيء من التحقيق التاريخي قبل المضي في تحليلنا. وتتعلق بمصدر البيان والأفكار التي يعبر عنها. وأعتقد أن خير مرجع نستند إليه في المغرب، كيف أن فكرة التنسيق بين الأحزاب الوطنية في المغرب العربي انبثقت عن العربي الذي انعقد بالقاهرة فيها بين 15 و 22 فبراير 1947 أي قبل تحرر ابن عبد الكريم بشهرين والذي أشار في إحدى توصياته على ضرورة «تكوين تحرر ابن عبد الكريم بشهرين والذي أشار في إحدى توصياته على ضرورة «تكوين لم خلقة دائمة من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشترك». لكن الفكرة أخذت بُعداً أكبر مع حلول المجاهد الريفي بالقاهرة، إذ اتجهت أنظار الأحزاب الوطنية «لتحقيق هذه التوصية بكيفية أوسع تحت رئاسة زعيم المغرب العربي ومجاهده الأول». كما يقول علال الفاسي. وتطلب إيجاد اللجنة جهودا للخزت من الإتصال والتفاوض بين الأحزاب المختلفة للوصول إلى اتفاق. «وبعد مداولات ومناقشات عديدة ـ يقول علال الفاسي ـ انتهينا لغاية موفقة هي تأسيس مداولات ومناقشات عديدة ـ يقول علال الفاسي ـ انتهينا لغاية موفقة هي تأسيس «جفة تحرير المغرب العربي» من كل الأحزاب التي تقبل مبادئنا وتعمل وفق خطتنا».

يتضح مما سبق أن مضمون الوثيقة والمبادىء التي ارتكزت عليها كانت ثمرة عمل جماعي، وهو شيء طبيعي. لكن لهجتها وصياغتها كانت على الأرجح - من عمل ابن عبد الكريم الشخصي، خصوصا إذا تمعنا في قراءة الفقرة الأولى منها التي يتحدث فيها عن نفسه ولجوءه إلى مصر. ويتأكد ذلك من رواية علال الفاسي عند حديثه عن إذاعة البيان، إذ يقول: «وفي اليوم المحدد وزع البطل الريفي وثيقة التحرير على الصحافة العربية والأجنبية التي خصصت لها مكانا ممتازا.» وطبيعي أن يكون لابن عبد الكريم ضلع كبير في تحرير هاته الوثيقة، لأن الوطنيين كانوا في حاجة إلى مشاركته الفعالة، ولأن المشروع سيكون له صدى أكبر ومصداقية أعمق في العالم، إذا ما تبين أنها صادرة عنه مباشرة.

وما كنت لأتوقف طويلا عند هاته النقطة لولا أن البيان يجدد الخطاب الوطني ويغيره تغييرا عميقا. فيا أبعده عن تلك النصوص السابقة التي كانت تقتصر على التحليل والنقد وتقف عند حد نقطة الإنطلاق والتحرك! إنه يعبر عن إرادة واضحة ويحدد أهدافا وخطة للعمل ويستنفر المغاربة للدخول في معركة التحرير، ويستنكف مسبقا عن كل خطوة يشتم منها ضعف أو تخاذل. وهنا ألمس أثر المجاهد ألريفي وصرامته العسكرية في تحرير البيان.

وهكذا، تأسس مكتب لجنة تحرير المغرب من عمد بن عبد الكريم رئيسًا وأخيه امحمد وكيلا دائها، والحبيب بورقيبة أمينا عاما، وامحمد بن عبود أمينا للصندوق. وأما الأحزاب المؤسسة للجنة فكانت تضم: الحزب الدستوري الجديد والحزب الدستوري القديم بالنسبة لتونس، وحزب الشعب الجزائري بالنسبة للجزائر، وحزب الإستقلال وحزب الشورى والإستقلال وحزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية بالنسبة للمغرب. ومن بين الشخصيات الوطنية المشاركة يجب أن نذكر عبي الدين القليبي والحبيب ثامر من تونس والشاذلي المكي من الجزائر وعلال الفاسي وعمد العلمي وعبد الحالق الطريس من المغرب، إلى جانب عدد آخر من المناضلين الشباب.

وما أن تولت اللجنة مهامها حتى بدأت تهتم في مرحلة أولى بجمع الوسائل المادية للدخول في معركة التحرير بصورة فعالة. وهكذا، كلف ابن عبد الكريم الزعيم بورقية في مارس 1948 بمهمة لدى رؤساء الدول العربية. وأتيحت الفرصة للزعيم التونسي كي يزور عدة عواصم عربية ويتصل في كل مكان بكبار المسؤولين، ويتلقى كل ما أمكن من المساعدات والتشجيعات والوعود. وهكذا، أصبحت قضية المغرب أكثر اشتهارا ووضوحا لديهم، وغدت الحكومات العربية تدرك أن عليها واجبا لابد من أن تقوم به نحوها. ونجد، مرة أخرى، في هذه الظاهرة إحدى النتائج المترتبة عن الوقع الذي صادفته شخصية ابن عبد الكريم في الشرق العرب،

حينا نلقي نظرة على الطور الأول من عمله بعد عودته من المنفى، لا نتمالك عن الإعجاب بمحافظته على عدد من المزايا الخلقية والنفسية التي يتميز بها الزعيم والقائد، وأعني بذلك سعة الأفق الفكري ووضوح الخطة وأهمية الأهداف. مما يدفع بالمؤرخ للتساؤل: لماذا لم تتواصل محاولته لأطول مدة؟ أليس هنالك فكرة تجنيد شعب من أجل تحقيق أهداف واضحة وجمع الوسائل الأولى للدخول في المعركة باللجوء إلى تضامن الأقطار العربية؟ نعم ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. فالنشاط الذي جرى فيها بعد، في ظروف التشتت والفوضى والارتجال داخل المغرب الكبير،

كان من الممكن أن يتم بصورة أقوى تنظيها وتنسيقا وفعالية، لو أن بيان لجنة التحرير وقع تنفيذه بتصميم وإرادة. وبعبارة أخرى، لو أن الأعمال تجاوبت مع النوايا لاستطاع ابن عبد الكريم، وحوله كل الوطنيين والمناضلين من المغارب، أن يقود معركة التحرير، على نطاق المنطقة بكاملها، وفي نفس الوقت أن يقتصد كثيرا من التضحيات بالأرواح البشرية.

ولكن، لسوء الحظ لم تسر الأحداث على هذا المنوال، إذ تبين أن اتحاد الوطنيين حول ابن عبد الكريم كان حدثا سطحيا وهشا لأن أي زعيم من الزعياء الحاضرين بالقاهرة لم يشأ أن يقوم بالتزام حقيقي. فكل واحد ظل مرتبطا، قبل كل شيء، بحزبه وحاشيته الشخصية. ومعنى هذا أن ما كان يشاهد آنذاك في القاهرة لم يكن وحدة حقيقية، وإنما لقاء مؤقتا.

ولا شك أن البطل الريفي، الذي حمل المشروع محمل الجد، إذ كانت لجنة التحرير بالنسبة إليه هي الوسيلة الوحيدة للعمل، اضطر، في النهاية، الى مقاطعة مكتب المغرب، وهكذا فسر قراره بتصريح أدلى به للجريدة المصرية «آخر ساعة»، إذ قال وهو يذكر فراره إلى مصر في 1947:

دلم أكن آنذاك إلا رجلا يتحرر من النفي، بعد عشرين سنة قضاها في جزيرة ولاروينيون، وسط عالم أجنبي وكانت فكرتي هي أن أخدم بلادي بأي ثمن وأن أواصل الكفاح الذي ضحيت فيه بكل ما كنت أملك. وما أن وصلت إلى مصر حتى بدأت في العمل جهد استطاعتي من أجل أن أقوم بأي شيء لصالح بلادي المقطعة الى عدة أجزاء. فتحركت متوخيا أن لا أضع مصر في موقف حرج، وهي البلد الذي أكرمني بترحيبه. ولكن لسوء الحظ، فإن الإنتهازية أضرت بقضيتنا الوطنية، كها أضرت بكل شيء في المشرق،

وسيطول بي الأمر لو أردت أن أحلل بالتفصيل أسباب هاته القطيعة وأكتفي بتقديمها بكل إيجاز:

كان هنالك، بادىء ذي بدء، سوء تفاهم بين الوطنين وابن عبد الكريم حول الدور الذي كان على هذا الأخير أن يقوم به. فبالنسبة للوطنين، لم يكن تنظيم فرار الزعيم الريفي الى مصر الاحلقة تكتيكية في النضال ضد الإستعار. فالبطل الريفي كان بالقياس إليهم تراثا نفيسا وأسطورة لابد من استغلالها. لكن، لم يكن يدور

بخلدهم أن يفرضوا لذلك الشيخ المجيد تولي القيادة الفعلية بنفسه وأن تكون له الكلمة الأخيرة في القرارات. فهذا أمر كان غير وارد. وإذن، فالزعيم الريفي، كان في نظرهم، يجب أن يكتفي بدور إسمي، دور رجل عاقل وحكيم يستمع إليه باحترام وتبجيل، ولكن دون أن يكون هناك أي التزام بالإمتثال لما يصدر عنه من آراء وتعليهات. الا أن ابن عبد الكريم، من جهته، لم يكن يقبل أن يدخل في هذه اللعبة. فها كانت شخصيته القوية لتسمح له بأن يقوم بدور هامشي، بل كان يريد أن يتحمل كليا كل مسؤولياته كرئيس.

كان ابن عبد الكريم يشعر بعد تجربة طويلة ومباشرة بانعدام أي وحدة حقيقية بين الأحزاب المغاربية. فقضايا الأشخاص والعصبيات والزعامات كانت تنزل بثقل كبير على تصريف الأمور، وكأن بذور التفرقة التي ستظهر فيها بعد استقلال المغاربة قد ألقيت في التربة منذ ذلك الوقت، بحيث إن فكرة الوحدة المغربية ظلت شعارا وزخرفة في الخطب، ولكن لا أحد كان يفكر فعليا، وبصورة جادة، في تطبيقها، ومع ذلك، فقد كان كل فريق يحاول أن يستفيد بطريقته من الرصيد المعنوى الذي كان يتوفر عليه القائد الريفي في المشرق كما في المغرب. وهنا يجب أن نذكر أن ابن عبد الكريم ظل الى سنة 1952، أي الى عهد قيام الثورة المصرية، هو القناة الوحيدة بين الوطنيين المغاربة والحكومة المصرية، لما كانت له من منزلة خاصة وكلمة نافذة لديها، ولدى الملك فاروق، بالخصوص. ووجد ابن عبد الكريم نفسه بين أمرين: إما أن يسير مع إحدى النزعات ويساندها، وإما أن يخرج من اللعبة بكاملها. وقد اختار، في النهاية، الحل الأخير. كان يعلم أن قوته الأساسية تكمن في ماضيه وفي أسطورته. فكان لزاما عليه، حينئذ، أن يحافظ على تلك القوة، وأن يضعها بمنأى عن كل المساومات. وهكذا، لم يجد بدا من المحافظة على استقلاله إزاء الأحزاب السياسية، ومن اجتناب أي تدخل في الخصومات التي كانت تفرق فيها بينهم. وعلى هذا الأساس وحده، كان يمكن لعمله أن يكون ناجعا وفعالا.

تأتي بعد ذلك قضية تتعلق بالمنهاج. فابن عبد الكريم كان يتصف بخصال رجل دولة، أي رجل قرار وتنظيم. فلا يعتبر السياسة غاية في ذاتها، ولكن وسيلة للوصول إلى بعض الأهداف. لكن الرجال الذين التقى بهم في القاهرة كان لهم

تكوين آخر حصلوا عليه في النضال اليومي داخل المدن، بما يقود إليه من أعهال كان القصد منها مضايقة الإستعبار بالاحتجاجات والمقاطعات والمظاهرات والاضطرابات، وما يدفع إليه من مناورات سياسية ومؤامرات حزبية. فكانت لهم، في الغالب، عادات أخرى ومزاج آخر.

وأثيرت قضية أخرى لتعليل موقف ابن عبد الكريم، وهي قضية السن والجيل. ولست أعتقد بأنها صحيحة. فكل الذين اقتربوا من ابن عبد الكريم في القاهرة لاحظوا يقظته وحيويته الفكرية. وبرغم السن، كان يمتلك دائها كل ملكاته الفكرية وأقتبس هنا ما عثرت عليه صدفة لدى أحد الصحافيين الفرنسيين وروني برانيليك» من مجلة «فرانس إيلستراسيون» الذي زاره في فبراير 1953 أي بعد حدوث القطيعة بينه وبين المكتب. فيقول:

«ان ابن عبد الكريم نشيط جدا، برغم مرضه ونهى الأطباء إياه، إنه يستقبل الناس كثيرا ويهتم بالسياسة الأفريقية الشهالية والعالمية. وما زال يسجل تعاليقه في الملفات».

ولا شك أن من أسباب النزاع بين الأحزاب المشاركة في لجنة تحرير المغرب العربي المنزلة المتميزة التي كان يجتلها المغرب داخل المنظمة، بسبب شخصية ابن عبد الكريم، أولا، ومشاركة عدد من المناضلين المرموقين الى جانبه مثل أخيه امحمد وعلال الفاسي الخ... بحيث إن بورقيبة بعد أن شارك في المشروع مشاركة فعالة ككاتب عام، اضطر في النهاية الى نفض يده من العمل في المنظمة وإلى العودة الى تونس. فهل كان ذلك بدافع الغيرة والاستياء كما يفهم من تعليق المؤرخ شارل أندري جوليان؟ ألان بورقيبة غير منظوره السياسي؟

مهما يكن، فإن الاتجاه الذي سار فيه بعد عودته الى تونس كان متناقضا مع الالتزام الأساسي الذي قبل به في لجنة تحرير المغرب العربي، وهنالك بالطبع التنافر الشخصي الذي نشأ بين الزعيمين بعد أن تم الاتصال والتعارف فيها بينهها. لكن بورقيبة، على ما يظهر، مل من رحلته الى الشرق العربي وبدأ يستشرف آفاقا أخرى تدفع به إلى محاولة التفاهم مع المستعمر مباشرة. فهو يكتب لولده الذي كان ما يزال طالبا بباريس بتاريخ 12 دجنبر 1948:

وتتصور بعض الأوساط الفرنسية أني سأخضع لما لابد منه، للأمر الواقع، إما بدافع الملل أو بدافع الطموح: الطموح الى أن أتولى أحد مناصب الوزارة. وجوابي واصح وبين. إذا كانت فرنسا عازمة، بالفعل، على أن تنهج سياسة منح الاستقلال الذاتي، فإننا قابلون للتعاون معها سواء داخل الحكومة أو خارجها. وإن مسألة المراحل ثانوية اذا أمكننا أن نتفق على الغاية...».

هكذا نشأت «البورقبية» ذلك المذهب الذي طغى على المراحل الأخيرة من الكفاح الوطني التونسي والذي أثار تحفظات من جهات وطنية أخرى في المغارب.

والذي يجب إدراكه في تلك المرحلة السياسية الدقيقة التي كانت ترهص لمفاجآت وتقلبات هو أن ابن عبد الكريم أراد من زعاء الأحزاب وكبار المناضلين والمسؤولين في معركة التحرير الوشيكة أن لا ينساقوا في الطريق السهلة وأن لا يجلبهم الخصم إلى التفاهم والاتفاق بأبخس الأثان. فكان من المنتظر أن يصطدم معهم. فهو، مثلا، لم يكن راضيا عن المفاوضات من أجل الاستقلال الذاتي في تونس التي قبلها بورقيبة باتفاق مع مانديس فرانس. فيقول للصحافي إدوار سابلي: «إذا كانت فرنسا تريد اجتناب حرب «هند صينية» جديدة، فمن المستعجل أن تتخذ تدابير مهمة «أي أن تتفهم بصدق مطامح الشعب التونسي. وهو ما وضحه، في نفس الاستجواب عندما عرض لقضية المغرب، مبديا أن حل المشكل لا يكمن، فقط، في إرجاع الملك الشرعي إلى عرشه، بل لابد من معالجة المشكل في عمقه والاعتراف بمطامح المغرب الى الإستقلال.

فابن عبد الكريم وجد نفسه، منطقيا، منساقا إلى مواقف الوضوح والصرامة في الوفاء للمبادىء، لقد اختار، في النهاية، موقف القائد الذي لا يقبل التنازل أو التلاعب، أي الموقف الذي يتلاءم مع طبيعته كها برزت أيام الثورة الريفية. ثم إنه لم يكن يغتفر للفرنسيين مشروعهم المكيافيلي في استغلال شخصيته وسمعته لمضايقة محمد الخامس والسلطات الاسبانية في منطقة حمايتهم (...) فكان لابد له من أن يرد على أصحاب هاته اللعبة القذرة باللغة التي تشفي غليله وتبكتهم. وبعد هذا وذاك، كيف يمكن لقائد مثله قامى الأمرين من خصومه وغرب عن وطنه الى أقصى الأماكن، وحرم من أبسط الأشياء في منفاه مثل الراديو والسيارة، أن لا تهتز كرامته

للإنتقام وأخذ الثأر، على الأقل بمواجهتهم في الميدان السياسي والعسكري إن اقتضى الحال؟

وهذا ما أدركه الصحافيون الفرنسيون منذ الوهلة الأولى. يقول جورج فابياني وصحيفة «ليبراسيون» بتاريخ 3 يونيو 1947: «من العبث أن ندففي عن أنفسنا أن مكانة الزعيم الوطني المغربي جاءت في الوقت المناسب لتشجع أوساطا متزايدة العلد من أجل تحقيق حلمهم في سبيل بعث مملكة شريفة مستقلة أما الصحيفة اليمينية «لوبيي» فقد ورد فيها، في نفس التاريخ، بقلم «دو كوراب»: «هكا صنعنا بأيدينا «هوشيمينه» جديدا. وإذا كانت الجامعة العربية في حاجة إلى جنرال تحاربتنا، فإن حكامنا أمدوها به بكل أمن واطمئنان». عرف المسؤولون الفرنسيون أن الزعيم الريفي، برغم شيخوخته سيكيل لهم الصاع صاعين. وهذا ما يفسر حنقهم وحملتهم الصحافية عليه وعلى الجامعة العربية ومصر.

أما هو، من جهته، فلم يكن له إلا أن يتشبث بموقف الكرامة والشرف ويعلن عن مطالب المغرب، في غير مواربة ولا مداهنة. وسرعان ما انفصل عنه كل الراغبين في الحلول الوسطى، والقابلين للمساومة في الحقوق الوطنية المقدسة. في حين انضم إليه كل المتشددين في وطنيتهم، ويلاحظ وإدوارد سابلي، في مقال له أن مكتب المغرب العربي كان يضم من بين أعضائه البارزين علال الفاسي ومحمد خيضر، وصالح بن يوسف. وكل هؤلاء، رغم مقاطعة بن عبد الكريم للمكتب، ما كانوا لينحرفوا عن خطه السياسي. وهذا في سنة 1954. ومن ثم كانت مواقفه تجاه الأحداث تتميز بالحزم والشجاعة والثبات. فقد كان، مثلا، يرفض كل الحلول الاصلاحية ويعلق على المشروع الفرنسي لإصلاح الحكومة المغربية بقوله: وبرغم كون فرنسا تريد أن ترضي مطالبنا، فيظهر أنها لا تحترم مطاعنا العميقة. إننا نريد، أولا، الاستقلال النام، ثم إلغاء الحاية الفرنسية، وورد في تعليق بجريدة أولا، الاستقلال النام، ثم إلغاء الحاية الفرنسية، وورد في تعليق بجريدة ولاتربيون دي ناسيون، السويسرية (25 نوفمبر 1960) تعليق على لقاء جرى بين ابن عبد الكريم والمهدي بن بركة:

«إن ابن عبد الكريم يعد من رجال اليمين إذا اعتبرنا أن كل الأعيان الريفيين يتميزون بنزعاتهم المحافظة عن القادة الجدد للسياسة المغربية . وبرغم ذلك، فقد اتخذ منذ استقراره بالقاهرة مواقف وطنية متطرفة جعلته يتمتع، منذ عودة محمد الخامس، بسمعة قوية كرجئ غير متهاود مع فرنسا ومعاد للغرب.

ومن ثم كانت اللهجة التي يخاطب بها فرنسا قوية ومغذية لعاطفة المغاربة، ابتداء منه هو الأول. فمن تلك الخطابات قوله للفرنسيين:

وإذا ذهبتم كأصدقاء طبيين، ومدركين أن هذا هو الموقف الذي بقي لكم، فستحتفظون بمنزلتكم كاملة. ولكن إذا تصرفتم في ظروف سيئة، وستنصرفون قطعا، فلن يبقى لكم أي شيء. فكل التغيرات التي تفكرون فيها بالنسبة لنا هي أن ترقونا الى درجة مترجمين كبار بين شعبنا وبينكم، أو يقتصر الأمر على تبديل أشخاص بآخرين، لقد قمنا بحربين إلى جانبكم لنضمن لكم الإستقلال أو نموت. فلهاذا تمانون في استقلالنا نحن؟... لقد عزلتم المسيو لابون لأنه كان ضعيفا معنا. ووضعتم مكانه الجنرال جوان، معتقدين أن رجلا عسكريا سيخيفنا. إننا لا نهابه، ولكن الشيء الخطير هو أنه يعادي السلطان، (الفيغارو 22-23 جوان 1947).

وسرعان ما أدركت فرنسا أن الحركة الوطنية المغاربية انضافت إليها نزعة متشددة، مستعدة للنضال المسلح، ولم تعد تقتصر على مناضلين سياسيين يكتفون بالكفاح بالوسائل السلمية والمشروعة وأن ابن عبد الكريم أصبح، ولو من بعيد، هو المحرك لهذه النزعة والساهر على تدعيمهاماديا وايديولوجيا. وأن هذا الإتجاه يصادف تجاوبا كبيرا داخل الأوساط الشعبية. ففكرت لأول مرة بجد في تغيير خطتها السياسية بشال أفريقيا وأدركت أن الأسلوب الإستعاري التقليدي أصبح متقادما وغير ملائم للوضع العالمي الجديد في وسط القرن المتسم بالمد التحرري وكانت هي الأولى تخبط خشواء في الفهاية، لم يكن على أساس التحرير الحقيقي، وإنما بالإقتصار على إجراء عدد من الإصلاحات مع الاحتفاظ على المصالح الفرنسية الكبرى. وبدأت تبحث لأول مرة عن الوطنيين، لكن لا عن الوطنيين بالمعني الصحيح، بل عن فئة خاصة منهم كان المسؤولون عن السياسة الإستعارية يدعونهم «المعتدلين».

وهؤلاء المعتدلون هم الذين تحدث عنهم الجئرال جوان في خطابه بتاريخ 1 يوليو 1947، قائلا: «إنهم يتكلمون عن الوطنية المغربية. إنني غير خصم لهذا الإنجاه. لكن هناك وطنية ووطنية. هناك وطنية معقولة تواجه المستقبل عن طريق التطور الذي هو مهمة فرنسا في المغرب بمقتضى عقد مايزال قائها. تلك المهمة التي ينبغي تأكيدها. لكن لهذا العقد حدا ومن الحياقة الإعتقاد بأن الحياية لا تنتهي. وفي اليوم الذي يكون المغرب قد كون رجاله الفنين والاداريين سيحل عقد جديد محل معاهدة 1912 في شكل عقد مشاركة...».

وإذا كان مفهوم «المبتدلين» يطلق في طور أول على فئة من المتعاونين مع الإستعار، فقد تطور بسرعة إلى أن بدأ يشمل فئات من الوطنيين الحقيقيين، لأن الإستعار بدأ يبحث عن عناصر وهيئات لها وزن حقيقي، نظرا لتلاحق الزمان وضغط الأحداث. وقد سار بورقيبة في هذا التيار، عملا بسياسة المراحل «وكانت هذه السياسة هي أساس ذلك الإختلاف الذي سيزداد وضوحا مع الزمن بين كل من الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف».

ومن الطبيعي أن تتخوف فرنسا كثيرا من المشروع الذي بدأ يلوح به ابن عبد الكريم في خطبه ويعمل على تحقيقه. وإذا رجعنا إلى ما كتبه أحد المؤرخين المصريين الذين اهتموا بالفترة الأخيرة من حياته التي قضاها ابن عبد الكريم في مصر، أعني الدكتور جلال يحيى، فإن الزعيم الريفي هو الذي أشرف على وضع الخطة العسكرية التي ستتبع لتحرير أقطار المغرب العربي. وترتكز على الإكثار من فتح جبهات التحرير في أماكن مختلفة لتشتيت القوات الفرنسية والتمكن من مضايقتها وإضعافها، والسير في هاته الخطة قدما إلى أن يتم انسحابها. فتنسحب إسبانيا إثرها على الفور. وبذلك تحصل حركة التحرير على حيز واسع يساعدها على التزود بالسلاح والعتاد والتموين، وعلى إجراء كل المناورات والعمليات. وكانت الخطة بناستمل في المرحلة التالية على «قيام كل جيش تحرير في إقليمه، وفي تعاون وتكامل مع بقية جيوش التحرير في الأقاليم المجاورة. ومعنى ذلك نزول جيش التحرير الذي ينتهي من عمله في إقليمه الى الإقليم المجاور للعمل فيه، مادامت الوحدة بين الأقاليم المثلاثة هي هدف، بل أمل يراود الجميع،

لم تكن فرنسا مستعدة لا ماديا ولا معنويا لخوض حرب استعمارية في مواجهة برنامج عسكري خطير يجند كافة شعوب الشهال الأفريقي في حرب منسقة وقادرة على أن تتحول الى حرب شعبية كما مارسها ابن عبد الكريم في العشرينات. وهذا ما جعلها تتجه شيئا فشيئا إلى فكرة التفاهم مع الوطنيين في تونس والمغرب، عسى أن تحتفظ بالجزائر كقاعدة للمحافظة على هيمنتها بمجموع الشهال الأفريقي. بحيث يسوغ القول إن الموقف المتشدد الذي نادى به البطل الريفي والذي كان يصادف المصادقة لدى أوسع الجهاهير كان موقفا مثمرا وإيجابيا، إذ دفع بالمسؤولين الفرنسيين إلى مراجعة موقفهم كليا في ظرف وجيز وعجل باستقلال المغرب وتونس. ولنقل، بين قوسين، إن التسهيل والسرعة اللذين تم بها استقلال المغرب هو الذي جعله يتغافل عن مشاكل الوحدة الترابية التي مازال يعاني منها إلى اليوم.

فابن عبد الكريم ندد، مثلا، باتفاقيات وإيكس ليبان، التي مهدت لاستقلال المغرب دون أن تصفي كل المشاكل السياسية. ولذا، فإنه توجه باهتهامه، في الأخير، إلى الثورة الجزائرية التي واصلت الكفاح، معتمدة في الغالب على الخطة التي نادى بها. والحقيقة أن استمرار الحرب في الجزائر كان يرجح لوضعيتها الخاصة، كأرض أراد لها الاستعهار أن تكون جزءا من التراب الوطني الفرنسي، فكان تشدد الحكومة الفرنسية، وكان إغلاق الباب أمام المطالب الوطنية الجزائرية. ومع ذلك، فقد ظهرت داخل صفوف الثورة الجزائرية نزعتان: متشددة و معتدلة. وكان الصراع قائها بينها كها بين ذلك محمد حربي في كتابه وجبهة التحرير الوطني، سراب وواقع».

وكان ابن عبد الكريم، وهو يشرف من القاهرة على عمليات التحرير الجارية بالمغارب، يعمل على إفادتها همن جميع الإمكانيات والمواقف السياسية الموجودة أمامها، أفادت من وجود طرق مواصلات ودروب في الصحراء، لتزويد المقاتلين بما يلزمهم من إخوانهم العرب. وأفادت من وجود الطرق البحرية وسفن الصيد وغيرها، لتزويد جبهات التحرير وجيوشها في المغرب الأقصى بالإمداد اللازم. كها أفادت من ذلك التنافس والصراع القائم بين فرنسا وإسبانيا لتسهيل العملية، وخاصة بالنسبة للمغرب الأقصى، والتي كانت أقاليم الجزائر تفصلها على بقية أقاليم العربي، خاصة وأن الثورة الجزائرية لم تكن قد أعلنت بعد».

فابن عبد الكريم وهو يشرف على تكوين جماعات الضباط والكوماندو المغاربية التي تكون فيها رجال مثل الهواري بومدين، أصبح بحكم موقفه المبدئي مع الجانب المتشدد. وقد ظهر أثر ذلك حتى بالنسبة للثورة الجزائرية ذاتها التي مرت من أطوار وأزمات. وأذكر، على سبيل المثال، حمايته لعدد من المناضلين الجزائريين الذين , فضوا الإتجاه المعتدل الناشيء عن مؤتمر الصهام وتأسيس الحكومة الموقتة للجمهورية الحزائرية. فقد ظهر تيار معارض داخل جبهة التحرير الوطني الجزائري لذلك الإتجاه. وكان من أبرز رجاله الكولونيل محمد عموري والكومندان مصطفى الأكحل من الولاية الرابعة ويذكر محمد حربي أن الرجلين وفي المعركة التي دخلا فيها مع كريم بلقاسم، وزير القوات المسلحة، أن الأول بالجنود، والثاني بمساندة المصريين والأمير ابن عبد الكريم وصالح بن يوسف. وقد إلتجا مصطفى الأكحل، في الأخير، الى حاية ابن عبد الكريم لما فشلت المحاولة وألقى عليه القبض وفر من السجن. ولا بأس أن أورد هنا، ختم لدراسة هاته النقطة، شهادة أحد الفرنسيين المعروفين بصداقتهم للوطنيين المغاربة، وأعنى به المناضل الإشتراكي «جان روس» فقد أثار في لقاء خاص مع بورقيبة موضوع عبد الكريم وعلاقاته مع الأحزاب الوطنية المغربية. فأجابه الرئيس التونسي بأنه يفضل السكوت «لأنه يحترم كثيرا ابن عبد الكريم وما يمثله. لكنه أضاف بأن الأمر يتعلق بالصراع بين عصرين. فابن عبد الكريم هو عصر العمل المباشر والحرب. أما الأخرون فهم وطنيون أسسوا أحزابا مشروعة، ولم يكونوا يستبعدون العمل المباشر، ولكنهم اتخذوا استراتيجيات مخالفة. ثم قال لي بورقيبة: وعلى إثر ذلك، نشأت نزاعات. ولم نتمكن من التفاهم...» ومهها اعتبرنا رأي بورقيبة كزعيم ومناضل وطنى كبير، فلسنا ننسى أن استراتيجية ابن عبد الكريم أثمرت ثارا جيدة وكانت السبب في التعجيل باستقلال تونس والمغرب كما ذكرنا من قبل. بل يجب أن نلاحظ، على ضوء الأحداث، بأن ابن عبد الكريم برز، في الأخرى أكثر اتفاقا مع الجيل الصاعد من أغلبية الوطنيين الحاضرين بالقاهرة. فقد كان يغلب على أولئك خطاب متلطف فلم يكونوا يدرجون في أحاديثهم وتصريحاتهم بكامل الوضوح اللجوء إلى العنف واستعمال القوة في نضالهم من أجل الإستقلال. بل إن الوسيلة الوحيدة والقصوى التي كانوا يلوحون بها هي رفع القضية أمام الأمم المتحدة. وهم، في ذلك كانوا بعيدين عن مناضلي القاعدة والجماهير الشعبية، التي اقتنعت منذ زمان بعيد بأن الكفاح المسلح هو الكفيل وحده بتحرير المغرب من ربقة الإستعمار. إن ابن عبد الكريم، بوصفه

رجلا قريبا من الأرض ومن حياة البادية كان أقرب الى تلك الجماهير، وكان يشعر بشعورها. فاللجوء الى الأمم المتحدة لم يكن هو الوسيلة الفعالة التي تتجاوب مع وضعية المغرب والتي يمكن أن تضمن له الاستقلال. فمها كان يقوله عن المنظمة الأعمية منذ 1948:

«إن ما رأيناه أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن قضايا مصر وفلسطين والهند الصينية الخ... لا يلهمني أية ثقة أو، بالأحرى، يجعلني محترزا فيها يخص الأمل الذي يمكن أن نعلقه على اللجوء الى منظهات التحكيم الدولي. إن مشاكلنا لن تحل إلا بأيدينا، سواء بواسطة السلم أو بواسطة الحرب».

وقد جاءت الأحداث فيها بعد لتؤكد قوله. واضطر كل من التونسيين والمغاربة والجزائريين، بالنتابع، إلى تنظيم مقاومتهم المسلحة لانتزاع حقوقهم والدفع بالأمم العظمى إلى افتتاح عهد تصفية الإستعبار الذي ستستفيد منه أفريقيا بكاملها. ولكن حذار من أن نرى في ابن عبد الكريم رجل العنف المطلق الذي يظل مغلقا عن أساليب التفاهم والحلول السلمية. إنه، بالعكس، كان يبحث دائها عن أرضية لايجاد تفاهم مع الخصم. ولكنه كان يشترط لذلك أن يكون في إطار الكرامة والشرف وأن لا يقترن باي تنازل عن مطلب جوهري. وللنصت الى هذا التصريح الذي أدلى به في سنة 1948:

ولتتحرك فرنسا في طريق الصداقة والتصالح والتفاهم التي تقود الى حل إيجابي، وذلك بالإعتراف بحريتنا واستقلالنا. تلك هي أمنيتنا. وإلا فستدرك فرنسا أننا لسنا بخلاء بأعهارنا وأننا لا نضيع أي لحظة تمر، وأننا نتهياً للعــمـــل السريـــع والحاسم».

إنه خطاب رجل واقعي عركته التجارب ويدرك بكل وعي أن قضية المغرب لن تتقدم بدون تضحيات ولا مجابهات عنيفة. ومن ثم فإن تلامذة عبد الكريم لم يكونوا يأتون من صفوف الوطنيين المثقفين والمتسيسين، ولكن من أبناء الشعب الذين برزوا في منظهات المقاومة وفي جيوش التحرير الوطنية بالمغرب الكبير.

إلا أن القطيعة مع مكتب المغرب لم تكن لتعني مطلقا القطيعة مع النضال ولا حتى مع الوطنين أنفسهم. فهو حينها أخذ مسافة من الإبتعاد، استرجع حريته في الرأي وكان يتتبع تطور الأحداث بالمغرب الأقصى وفي المغرب الكبير. فكان يقدم تزكيته المعنوية للنضال التحريري. ويكفي أن نذكر هنا مثال الزعيم علال الفاسي الذي لم يكن موافقا في البداية على الطريقة التي تم بها استقلال المغرب، والذي حينها عاد الى بلاده لم يشأ أن يشارك في اللعبة السياسية وظل منزويا في طنجة أمدا طويلا. فلا شك أنه تأثر كثيرا بموقف القائد الريفي. وهذا ما يدل عليه، أيضا، مجموع الخطب التي أذاعها من صوت العرب ونشرها في كتابه «نداء القاهرة».

ومهما يكن، فقد ظل ابن عبد الكريم محافظاً على روحه النقدية حتى بعد حصول البلاد على استقلالها. فكان يتدخل كلما اقتضى الحال ليعبر عن شعوره إزاء السياسة المتبعة وإزاء التدابير المتخذة لا في هاته القضية وتلك. مما جعل كل قادة المغرب ومناضليه ورجال الوطنية وزعهاء الأحزاب يتقاطرون عليه لزيارته. فكان البعض منهم يتخذونه مرجعا لهم. إلا أنه كان يظل محترزا ومتحفظا. وبرغم البعد، فقد صار بمثابة الضمير الوطني، وخاصة بالنسبة لأبناء المغرب الأقصى.

فظهر أكثر ثورية في تفكيره وتصوره للأشياء من كثير من السياسيين المغاربة الذين اقتربوا منه أو عملوا في دائرته. فنحن نعرف موقفه الصريح والصارم في قضايا ذات أهمية كبرى مثل اتفاقية وإيكس ليبان» في 1956، وقضية جلاء الجيوش الفرنسية وفي مسألة القواعد الأجنبية، وفي قضية الدستور والديموقراطية. وفي شهادة جان روس المشار إليها آنفا إشارة الى هذا الموضوع الأخير، إذ أبرز أن البطل الريفي لم يكن رجل حرب، ولكنه كان أيضا من رواد الديموقراطية بالمغرب.

نعم، إن ابن عبد الكريم، كغيره من بني الإنسان لم يكن يخلو من العيوب ولم يكن معصوما من الخطأ. ولكني حرصت في هاته الندوة المخصصة لإحياء ذكراه على أن أبرز ما هو أساسي في شخصيته وأن أرسم المثال الحي الذي مازال يقدمه، عن جدارة، للإجيال الجديدة بالمغرب. كما حاولت أن أبين أن الدور الذي قام به في المرحلة الأخيرة من حياته لم يكن يقل أهمية عن الدور الذي مارسه كقائد للثورة. الريفية.

## محمد بن عبد الكريم ونشوء الفكر الوطني المغربي

من أهم المواقف في حياة الشعوب مواقف الرفض، لأن الظلم والعدوان دخلا في العلاقات بين الشعوب منذ فجر التاريخ، ولأن منطق القوة وقانون الغاب كان وما زال يتحكم في العالم. ويكفي أن نذكر كمثال قضية الشعب الفلسطيني الذي يسلم الكل في العالم بمشروعية مطالبه، وتسانده كل المنظات الدولية في نضاله من أجل بناء كيانه، ولكن ما زالت القوة الغائمية تحول دون إدراكه لحقوقه. لولا أن الشعب الفلسطيني أعلن عن رفضه بالإستهاتة والدخول في معارك متواصلة مع عدوه لضاعت قضيته ولما وجدت من يؤمن بها ويساندها.

فمواقف الرفض تمتاز بروعتها وتكون أشد إثارة للإعجاب والتعاطف من غيرها، لأن وراءها يكمن صراع بين ظالم ومظلوم ، بين قوي يجعل من هواه مقياسا للحق ومستضعف لا يرضى بالهوان ويثور لردع الطغيان والانتصاف من عدوه. ولطالما عرف المغرب في تاريخه العريق بمواقف الرفض، ولو أردنا أن نضرب الأمثال على ذلك منذ عهد الإستعمار الروماني إلى اليوم لاستطعنا أن نفل كتابا ضخما. ويكفينا أن نقف عند قرننا الحالي الذي ما زالت أحداثه حية في الخواطر والأفكار لتأي بشواهد ناطقة بليغة. في أكثر الرجال الذين وقفوا في وجه الإستعمارين الفرنسي والاسباني ليقولوا: لا وشفعوا قولهم بالكفاح الطويل والجهد المتواصل! فها هو ماء العينين يهب من جوف الصحراء ويتجه على رأس أتباعه نحو الشهال الى أقاليم سوس والأطلس تحدوه فكرة انقاذ المغرب من هجوم الاستعمار. وها هو موحى الزياني يقف شوكة في حلق الاستعمار الفرنسي ويدخل معه في معارك ضارية، وها

هو محمد أمزيان يقف، من جهته، في وجه العدوان الإسباني بشرق الريف ويواصل كفاحه الى الموت<sup>(۱).</sup>

وها هو محمد بن عبد الكريم الخطابي يقوم بأعظم ثورة شاهدها الإستمار فيها بين الحربين العالميتين حتى أصبحت خطته الحربية نموذجا يدرس ويسترشد به في كل الحركات التحررية العالمية، وها هي الحركة الوطنية التي أمسكت المشعل من يد المجاهدين في الجبال والسهول تدخل في لون آخر من الكفاح الشعبي وتتحول الى حركة عصرية بأسلوبها ووسائلها.

إن هاته السلسلة الذهبية من مواقف الرفض هي التي أيقظت الضمير الوطني لدى الشعب المغربي وغذته باستمرار وجعلت المخططين لحركة التحرير الوطني يضعون المنهاج الأصلح لتحقيق الأهداف المنشؤدة بعد المرور من تجارب مختلفة وعاولات متوالية لتصحيح المسيرة وإيجاد الأداة الصالحة لمعركة التحرير.

لكن، حينا ننظر الى الخطة التي سلكتها حركة التحرير الوطني في معركتها الأخيرة فيها بين 1953 و 1956، نجد أنها لم تجد غنى عن الرجوع الى منهاج محمد بن عبد الكريم الخطابي. ففي بداية تلك الفترة، نشأت حركة المقاومة الوطنية المغربية في المدن الكبرى وكان هدفها هو عزل الإستمار داخلها والقضاء على معنوية أعوانه وأنصاره من المغاربة. وقد تحقق ذلك الهدف، بالفعل، في ظرف وجيز، بحيث أصبح المقاومون المغاربة يجرجون بأسلحتهم في الشوارع ويقومون بعملياتهم الفدائية، فيجدون تضامنا كليا من أبناء الشعب، ويحاول الإستعار بكل وسائله ومغرباته الكثيرة أن يحصل على من يبلغ عنهم، فلا يتوصل لأي شيء (2). كان السعى للسيطرة على المدن أول مرحلة في مسار المقاومة المغربية. الا أنها،

برغم أهميتها، لم تكن كافية لإلحاق الضربة القاضية على الإستعمار. فلا نسى أن هذا

<sup>(1)</sup>محمد أمزيان : من الوجوه الوطنية التي بدأنا نتعرف عليها مؤخرا من خلال بعض الدراسات نذكر منها : - الحاج العربي الورباشي : الكشف والبيان , G.AYACHE: «les origines de la Guerre du Rif» p.

<sup>-</sup> هنمان بناني: الاستعار الاسباني والمقاومة الوطنية في شيال المغرب، عمل ما يزال مخطوطا. (2) ما زالت المقاومة المغربية قبيل الإستقلال في حاجة الى تاريخ، يمكن الرجوع الى صحافة الوقت، هناك دراسة موسعة بالفرنسية عن الحركة الوطنية في هذا العهد. -Conflit Franco المحردة، Marocaine, p. 1945-56.

الاعير كان يعتمد على البادية ويحاول أن يجعل منها خليفه ضد المدن. ويكفي أن نذكر كشاهد على ذلك أن المؤامرة التي أقامها ضدا على الحركة الوطنية تزعمها بعض المتواطئين معه من رجال البادية، قبل كل شيء، ثم لا ننس واقعا آخر له ثقله في الميزان وهو أن الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي تعيش في البادية لا في المدن. وكان حساب المستعمر هو أنه ما دام يسيطر على البادية، فلا خوف عليه من تنطع بعض المدن. فكان لا بد من أن تنتقل المقاومة من المدينة الى البادية لتفتح هنالك واجهة أخرى وتنقض ذلك الحساب من أساسه. وهذا الانتقال فرض على الحركة كها هو معلوم، أن تكتسي لونا جديدا وتأخذ بتنظيم آخر يتلخص في كلمة جيش التحرير(3).

هاته الواجهة الجديدة التي فتحتها المقاومة المغربية في البادية هي التي تجعلنا نقول، اليوم، ان قادتها ومخططيها لم يجدوا مناصا من الرجوع الى منهاج محمد بن عبد الكريم. وفي هذا الموقف خير ثناء عليه وتنويه بحصافته وبعد نظره. وفي هذا الصدد نجد المستشرق الفرنسي المعروف وريجيس بلاشير، يقول في بحث له بعنوان: «الثورة الريفية صورة مسبقة عن عمليات التحرير في المغرب»:

«لقد صادف ابن عبد الكريم سوء حظ كبير. فقد كان الحق معه، ولكن قبل الأوان بخمس وعشرين سنة. فلو أن حوادث 1925 جرت في سنة 1952، لكانت أهمية الرجل ومعنى نضاله، على ما أعتقد، يختلفان بكثير عما حدث في الواقع»<sup>(4)</sup>

كل هذا يعني أن حركة التحرر الوطني في المغرب اتبعت خطا جدليا في مسارها، فبعد مرحلة الكفاح المسلح التي بلغت أوجها في ثورة الريف، جاء طور الكفاح السياسي الذي انتظم في المدن الكبرى وانضمت إليه شيئا فشيئا الطبقات الكادحة من موظفين صغار وحرفيين وعهال. لكن تبين في نهاية هذا الطبور أنه لا بد من العودة الى الكفاح المسلح، سيها وأن الجهاهير التي انضمت الى صفوف الحركة الوطنية لم تكن مقتنعة بالمشروعية الإستعهارية التي تسمح بوجود أحزاب معتدلة

<sup>(3)</sup> جبش التحوير، هو أيضا في حاجة الى من يكتب تاريخه. أنظر: Ch.A. JULIEN: «Le Maroc face aux . Impérialismes», p. 459.

<sup>«</sup>Abdelkrim et la République du Rif», Maspero. p.159. تنظر مقال بلاشير في كتاب (4)

تمارس نشاطها في إطار قانوني، وهكذا شكلت تلك العودة التي أخذت طلائعها تلوح منذ بداية الخمسينات ارتباطا جديدا ووثيقا مع ثورة محمد بن عبد الكريم بعد أن وقع الانفصال عنها نوعيا ومنهاجيا ابتداء من 1926.

ومن دون شك أن هذا الانفصال كان ضروريا حتى تختمر حركة التحرر الوطني وتسري في المجتمع بسائر مستوياته وطبقاته وتدرك كفايتها من النضج لا كتنظيم نضالي فحسب، ولكن كفكر وتخطيط ومشروع مستقبلي. فتخليها عن الكفاح المسلح لا ينقص من قيمتها وأهميتها كمرحلة حيوية وفعالة في سير القضية الوطنية قدما الى الأمام. وليس العنف وإراقة الدماء غاية في حد ذاتها أو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتبليغ الدعوة. فقد جاء وقت أصبح من الأفيد أن تغمد فيه السيوف وتترك الكلمة لرجال السياسة وأصحاب الدعوة الخطابية وتدرس قضية التحرر من سائر وجوهها ويسري الوعي بها في سائر الأوساط الشعبية حتى لا تبقى قضية نخبة أو قضية طبقة معينة في المجتمع. ولذا كان لا غنى للحركة الوظنية عن انتهاج أسلوب جديد يرتكز على شيء من المهادنة مع الحكم الإستماري وان كان لا يرفض الدخول معه في معارك سلمية (5).

لكن الذي يثير اليوم إعجابنا هو أن الثورة الريفية حملت كل المعاني والمضامين التي تمخضت عنها الحركة الوطنية في كل مراحلها التالية، بما يجعلنا نتساءل هل أضافت تلك المراحل شيئا جديدا إليها، على المستوى الفكري والإيديولوجي. لا شك أنه كانت إضافات نذكر منها، مثلا، تنظيم الطبقة العاملة كقوة سياسية نضالية وإدخال الصحافة كأداة كفاح. لكن، هل شكل ذلك الإنفصال قطيعة، بكل معنى الكلمة؟ الواقع أننا اذا أمعنا النظر في الإتجاهات والغايات الجوهرية، لا نجد إضافات بكل معنى الكلمة. بل نلاحظ، على الرغم من التغير الكبير الذي طرأ على إطار العمل والقيادات وخطة النضال، ارتباطا واستمرارية بين المرحلين، ويكفي أن

<sup>(5)</sup> شارل أنذري جوليان، المصدر السابق. لا أدل على ذلك من تحرير (مطالب الشعب المغرب) في هذا: الظرف.

أنقف لحظة قصيرة عند الثورة الريفية فنحلل بعض ظواهرها نتنكد من احتواثها على كل البذور التي ستنمو بها الحركة الوطنية<sup>(6)</sup>

لقد قدمنا منذ البداية تلك الثورة كحركة رفض. فهاذا كان يعني ذلك الرفض. بصورة دقيقة؟

إنه كان يعني بالنسبة لابن عبد الكريم رفض الاستعار كلا أو جزءا دون أي تنازل. فمن بعد نظره انه كان لا يغتر بوعود الدول المستعمرة وتمويهاتها فيؤمن بفائدة السياسة الإصلاحية في ظل النظام الاستعاري أو بما دعي، أحيانا، سياسة المراحل، بل كان يرى أن الحل الصحيح يكمن في تصفية الاستعار دفعة واحدة والحصول على الاستقلال التام الناجز، صحيح أنه قبل في مرحلة ما من حياته أن يعمل مع الإسبان في مليلية وأن والده آثر الحوار السلمي مع الدولة المستعمرة على لغة السيف والبندقية طوال فترة مديدة. ولكن هل يصح لنا أن نستنج من ذلك أن الرجلين كانا راضيين عن النظام الاستعاري وكانا يتعاونان معه ن صميم قليهها؟ (7)

هنا، يجب أن نفرق بين نوعين من الرجال: الرجل الذي يندفع مع عاطفته بدافع الغيرة والشهامة، ولكن ربما تهور وكشف نفسه للعدو قبل الأوان فاقتنص بكل سهولة ولم يكن لتحركه أي أثر فعال، والرجل الذي ينطلق من التصور الإسلامي بأن والحرب خدعة، فيسكت عاطفته الجياشة ليفكر في عمل جاد بكامل الوعي والهدوء ولا يعلن عن نفسه الا في الوقت المناسب. فالثورة التي كان يفكر فيها عمد ابن عبد الكريم ووالده كانت تقتضي فترة طويلة من التروي والتهيؤ، من جهة، والتستر التكتيكي، من جهة أخرى، لقد كان عليها أن يعرفا العدو ووسائله الحربية وأساليبه السياسية وحلفاءه من المغاربة، وكان عليها، في نفس الوقت أن يجسا نبض مجتمعها ليدركا مبلغ استعداده للثورة في وجه الإستعبار وقدرته على الصمود والتضحية، ومن الصعب علينا أن نسلم بالفرضية التي تقول بأن ابن عبد الكريم والتضحية، ومن الصعب علينا أن نسلم بالفرضية التي تقول بأن ابن عبد الكريم

<sup>(6)</sup> مقالنا بالفرنسية في الكتاب المشار اليه آنها Abdelkrim... p.489 : M. ZNIBER: «Le rôle d'Abdelkrim المقاربي في هذا الكتاب مراكبات من المخالف المكتاب المقال المكتاب المكتاب

<sup>(7)</sup> أثير المشكل في دراسة الاستاذ جيرمان عياش المشار إليها آنفاً. وفي جواب الاستاذ محمد الطاهري المنشور الماليم بناريخ 4 شتنبر 1982 وكذلك بجريدة L'Opinio في نفس المدة.

M. TAHIRI : «Les archives coloniales auront-elles le dernier 1982 منتنبر 3 مستنبر العلد بتاريخ 3 منتنبر 1982»

كان متعاونا مع الإسبان مؤمنا بفكوة التعاون ثم انقلب فجأة وكأنه حدث له نوع من الكشف والتجلي الذي يتحدث عنه الصوفية، ومها يكن، فنحن بإزاء نقطة مهمة في تاريخ المجاهدالريفي تتطلب استحضار كل الشهادات والوثائق المعروفة والغميسة. ولكن من المؤكد أن ابن عبد الكريم كان مؤمنا، منذ أول يوم، بفكرة الاستقلال الناجز. ولربما أخذت على نزعة عاطفية في مثل هذا الإعتقاد ولذلك، فأنا أترك الكلمة لباحث أجنبي معروف بالصراحة والدقة في التحليل وأعني به ودافيد مونتغمري هارت، السوسيولوجي الأمريكي الذي اهتم كثيرا بالريف، فهو يقول في بحث له:

وطالما قيل أن السي محمد تغير موقفه من الإسبان بعد الخصومة التي جرت بينه ويين الجنرال فرناندز سلفستر وما ترتب عنها من سجن القاضي. اننا نعتقد، على العكس من ذلك، أن ذلك التغير حدث له لما أدرك نتائج السيطرة الاستعبارية على المغرب، سواء كانت اسبانية أم فرنسية. والواقع أنه كان يريد استقلال الريف بأي ثمن. ولما غادر مليلية في أواخر الحرب العالمية الأولى، على أساس أن لا يرجع إليها، وعاد الى بيته في أجدير حيث التحق به أخوه السي امحمد، كان آنذاك رائدا للوطنية المغربية، (8).

هكذا يبدو من الواضح أنه ليس من المعقول أن نربط ابن عبد الكريم الثوري بانضهام فجائي الى فكرة الوطنية، فمثل هذا التفسير يحتاج الى تفسير آخر لا يخلو من إشكال، كها أنه ليس من المعقول أن نبحث عن جذور حركته في أحداث عرضية مثل خصومته الشخصية مع الجنرال سلفستر. وقديما ميز المؤرخون بين الأسباب الحقيقية وأسباب المناسبة (9).

وبعد قيام النورة، نجد أن ابن عبد الكريم يردد رفضه البات للإستعار ومطالبته بالإستقلال الكامل في وثائق رسمية وفي تصريحات فاه بها للصحافيين وفي مقابلات كانت له مع الدبلوماسيين أو الوفود التي ترددت عليه. وقد كان الإسبان عالمين باتجاهات محمد ابن عبد الكريم الوطنية ورغبته في الإستقلال منذ سنة 1915

<sup>(8) «</sup>Abdelkrim et la République...», 3.42.

<sup>(9)</sup> أنظر كتاب جيرمان عياش ومقال م. الطاهري المشار إليها آنفا.

أي قبل قيام ثورته بست سنوات. فقد ورد في تقرير ضابط المخابرات الذي أجوى التحقيق معه في في بيته بمليلية يوم 15 غشت 1915 ما يلي:

ومحمد بن عبد الكريم يكره الفرنسيين ويريد القتال ضدهم بجميع الوسائل. بالنسبة لاسبانيا، فإنه يريد أن تحتفظ المناطق التي لم تحتلها إسبانيا باستقلالها، ويامل أن تظل هذه المناطق مستقلة بعد نهاية الحرب...،(10).

ومن المعلوم أن محمد بن عبد الكريم أعلن استقلال الريف اثر مؤتمر عام دعا إليه مندوبين عن القبائل في أجدير يوم 18 يناير 1923 وبذلك حقق الخطوة الأولى نحو استقلال المغرب. وبعد مرور أزيد من عشرين سنة على نهاية الثورة وعودته من المنفى، نجده يعبر عن هاته الفكرة بأبلغ تعبير في البيان الذي قدمه بالقاهرة باسم لجنة تحرير المغرب العربي، مبرهنا بذلك على ثباته على نفس المبدأ. ونقتطف من ذلك البيان قوله:

دالإستقلال.المأمول للمغرب العربي هو الإستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة تونس والجزائر ومراكش.

«لا غاية يسمى إليها قبل الاستقلال».

ولا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر».
 ولا مفاوضة الا بعد الاستقلال (11).

تلك هي الشعارات التي رفعها محمد بن عبد الكريم من جديد سنة 1948 والتي ستصبح هي شعارات الحركة الوطنية في كل أقطار المغرب العربي بعد أن مرت من مرحلة إصلاحية وقبلت التعامل بشكل من الأشكال مع النظام الإستعاري.

هنالك، بالطبع، أسباب تاريخية وجيهة تفسر موقف الحركة الوطنية الاصلاحي. فقد قامت بعد أن فشلت المقاومة المسلحة وأصبح الاستمار في أوج غطرسته وطغيانه. فكان لابد للوطنين من أن يبحثوا عن أرضية لفتح الحوار مع المسؤولين عن النظام الاستعاري. ثم إن أولئك الوطنين بدأوا ثلة قليلة وسط الياس

<sup>(11)</sup> نشر ذلك البيان في صحف الوقت.

القاتم المخيم على نفوس الجياهير وفي مواجهة أعوان الاستعبار وأذنابه، وكانوا يعملون في بعض المدن ومن وراثهم مضايقات السلطة ومتابعة المخابرات الإستعبارية. لكن هذا الموقف الاصلاحي لم يكن الا مرحليا وكان محكوما عليه بالفشل مسبقا. ومن حصافة الرأي عند ابن عبد الكريم أنه أدرك، منذ أول وهلة، أن الهدف الحقيقي من الكفاح الوطني هو الاستقلال(12).

هذا فيها يخص موقف الرفض. لكن الأولوية التي أخدها هذا الموقف في ثورة عمد بن عبد الكريم لم تكن تعني الانغلاق على جوانب أخرى تتعلق بالمستقبل، بناء مغرب جديد متحرر من عقابيل التخلف، مساير للعصر، ساع للتقدم في كل مجالات الحياة الفكرية والمادية، ولقد رأينا الحركة الوطنية المغربية تعمل على وضع تصور للإصلاح في المغرب، وانبثقت جهودها في هذا الصدد عن البرنامج الذي قدمته في 1934 والذي يتناول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتشريعية بحيث أنه يشكل كلا متكاملا(10)

وهنا نجد، أيضا، أن الثورة الريفية سبقت الى طرح هاته القضايا بصورة عملية، فلم تكتف بالتفكير فيها وطرحها على بساط البحث والتنظير، بل لربما اتخذت في شأنها حلولا عملية. ولذلك يكون من المفيد أن نلقي نظرة سريعة على البرامج والانجازات التي قامت بها الثورة الريفية.

### 1 ـ انشاء قاعدة شعبية سليمة واعية

لقد عرف أبناء الريف منذ قرون عديدة بشجاعتهم وروحهم الجهادية واستهاتتهم في الدفاع عن كرامتهم وحريتهم. يكفي أن نذكر أنهم كانوا يعيشون في واجهة بحرية مهددة على الدوام بالغزو الأجنبي، وأنهم قاوموا بثبات كل المحاولات العدوانية التي أقدم عليها الإسبان في شواطئهم. لكن المجتمع الريفي كبقية المجتمع المغربي كان يمر في تاريخه من فترة تخلف وانحطاط من أخطر ظواهرها التفكك

<sup>(12)</sup> الرشيد ادريس ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة يقدم المؤلف ابتداء من ص. 122 معلومات عن نزول ابن عبد الكريم في القاهرة بالاضافة الى نفس البيان.

<sup>(13)</sup> مطالب الشعب المغربي 1934 أعيد طبعها مؤخرا بالمطبعة الملكية.

والإنقسام الناشىء عن طغيان الروح القبلية وضعف عوامل الالتحام والتآزر. فكانت عادة الانتقام وأخذ الثار بصورة فردية أمرا جاريا به العمل، ويكاد يكون مقبولا، ومن الظواهر السلبية الأخرى تقاليد اللف والقسم الجاعي وأداء الحق. فكان هنالك صنفان من القوانين المطبقة في ذلك المجتمع: الشريعة الإسلامية، من جهة، والمقاعدة أو العرف، من جهة أخرى. وكان من عواقب هاته المفارقات والتناقضات تغلغل الروح الفوضوية الى بنية المجتمع مؤدية به الى العجز عن تكوين قوة موحدة أمام الأخطار الوشيكة والمحدقة به من كل جهة. وكل هذا كان، بالطبع، في صالح المشاريع الاستعارية المخططة في المغرب(14)

فكان أول ما فكر فيه ابن عبد الكريم حينا تولى القيادة أن تناول كل تلك التقاليد القبلية بالاصلاح الجذري، فألغى الاعراف وأحل قوانين الشريعة الاسلامية، وكأنه تنبأ بما سيقوم به الاستمار من تلاعب في هذه القضية، مثل الظهير البربري الذي استصدرته الحاية في سنة 1930، مستغلة طاهرة الاعراف والتقاليد المحلية، فالحل الذي لجأ إليه ابن عبد الكريم في العشرينات هو الذي تبناه المغرب المستقل في الحمسينات، حينا قرر تصفية السياسة البربرية الاستعارية. لكن ميزة ابن عبد الكريم أنه بادر الى تلافي الخطر قبل حدوثه آخذا بجبدأ: «الوقاية خير من العلاج» (15).

لقد كان في حاجة الى تكتيل الناس حوله بخلق مجتمع منسجم تقل فيه التناقضات، وتقوى عوامل التلاحم، ولا يتحقق ذلك الا في دائرة توحيد القانون. فكان من الطبيعي أن يتجه الى المصدر التشريعي المقدس عند كل المغاربة الا وهو الشرع الاسلامي. في ذلك دلالة على الاتجاه الايديولوجي الذي سارت فيه الثورة له انه اتجاه إسلامي إصلاحي سلفي مبني على التفتح تجاه المدنية العصرية ومكاسبها في ميدان التقدم العلمي والتقني. وهو الاتجاه الذي كان له آنذاك صدى قوي في المجتمعات الاسلامية، وكان وراءه أسهاء لامعة مثل الأفغاني وعبده ورشيد

<sup>(14)</sup> لعل أهم دراسة عن المجتمع الريفي وبني ورياغل، بالخصوص، هي: HART. DAVID M.: «An ethnologic survey of the rifian tribe of Ait Warvaghil». Tamuda II. 1954. يضاف الله المقال المذكور من قبل.

<sup>(15)</sup> علال الفاسى: السياسة البربريه في مراكش ـ القاهرة 1952.

رضا<sup>(16</sup>). ونلاحظ هنا، أيضا، أن هذا الاختيار المذهبي الذي اخذ به ابن عبد الكريم في بداية العشرينات والمبني على نبذ الاعراف والقبلية والعنصرية والرجوع الى مبادىء السلفية هو، بالضبط، الاختيار الذي تبنته ودعت إليه الحركة الوطنية في الثلاثينات واتخذت منه حجة في دعايتها وصحافتها وخطبها واتصالاتها بالجماهير. فنرى هنا، أيضا، نوعا من الاستمرارية بين ابن عبد الكريم وبينها.

وهذا لم يمنع الزعيم الريفي من الاستفادة من تجارب الامم المتقدمة وتفكيرها في شؤون التطور والاصلاح. وعلى سبيل المثال، نجد أن القاعدة الشعبية التي بنى عليها حركته اجتهد في أن ينشئها على أساس نواة لأمة عصرية تقوم على مبدأي التنظيم والثآزر سواء في شؤون السلم أو في شؤون الحرب وتجعل للمواطنة حقوقها التنظيم والثآزر سواء في شفون الله تفسح المجال للجهاعة كي تعبر عن رأيها وتتخذ قرارها بطريقة ديمقراطية. وحينها يذكر أزرقان، وزير الخارجية للثورة الريفية، في مذكراته قبائل الريف الثائرة، يشير الى كونها تجمع بين قبائل تتكلم الأمازيغية وهي الأكثرية وأخرى تتكلم العربية الدارجة ومن بينها بني يطفت وبني بوفراح ومتيوة ومسطاسة وبني جيل (17) كما يدل على أن فكرة السلالية كانت ملغاة من تلك القاعدة الشعبية وأن ابن عبد الكريم، ولو أكثر الحديث عن الريف في تصريحاته، فإنه كان ينزه قاعدته الشعبية عن أي عصبية ضيقة، أليس وزيره أزرقان هو الذي سيتكلم في مفاوضات وجدة باسم حكومة الريف والجبل؟

معنى هذا أن ابن عبد الكريم كان له تصور عصري للوطن، خلافا لما كتب أو قبل. واذا أردنا أن ندرك حقيقة فكرته، يجب أن نميز بين ما هو ظرفي وما هو أساسي في تصريحاته فلا نؤاخذه ببعض التناقضات التي قد يضطر اليها الرجل السياسي، سيها اذا كان تحت ضغط الاحداث. فالوطن كها كان يتصوره هو الوطن الذي يتلقى فيه جميع المغاربة متساوين في الحقوق والواجبات متعاونين من أجل تقدمهم

<sup>(16)</sup> كل الأبحاث تشير الى سلفية ابن عبد الكريم: ولكن الموضوع مازال في احتياج الى المزيد من البحث والتدقيق، يشير الاستاذ عثيان بناني الى أنه كان مسؤولا عن أخبار العالم العربي في جريدة وتلغراف الريف، الاسبانية من 1917 الى 1915، وانه هو ووالده كانا يناصران الدولة العثمانية، وكل هذا يبين مدى اتصاله مع الفكر الجديد الوارد من الشرق العربي.

<sup>(17)</sup> M.TAHIRI Analyse de «Dill al Warif...».

وتنميتهم. وهنا أيضا نجده يخط نفس التصور الذي ستسير عليه الحركة الوطنية فيها بعد.

### 2 ـ فكرة الوحدة المغربية

لقد كان ابن عبد الكريم يؤمن بهاته الفكرة التي شغلت وما تزال أذهان الوطنين والملاحظين السياسين في العالم. وإيمانه بها يتجلى لنا في النداءات التي وجهها لشعوب المغرب الكبير لايضاح أهدافه وإبراز المقاصد من ثورته، ولمطالبتها بسندها المعنوي والمادي وكان الفرنسيون لا يتورعون عن تجنيد عدد من الجزائريين والتونسيين والإتيان بهم الى الواجهة الريفية لضرب إخوانهم، وبذلك يقتصدون في إراقة الدماء الفرنسية التي طالما أثارت تخوفات البرلمانيين الفرنسيين. فكان هذا أحد الأسباب التي جعلته يتجه بالخطاب الى أبناء المغرب الكبير. فنجده، مثلا، يقول في أحد تلك النداءات:

«إن أربعة أخياس الجيوش التي هي على حد ودنا شاهرة السلاح في وجهنا هم من أبنائكم، أيها الاخوان أفيا من الواجب عليهم أن ينقضوا على أعدائنا المشركين المضطهدين لنا ولكم ويديروا سلاحهم عليهم، عملا بما توحي به الحمية الاسلامية والغيرة الجنسية، اتباعا للأوامر النبوية الشريفة: إن المؤمن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الحديث (18).

وإيمانه بالوحدة المغربية هو الذي جعل الحركات الوطنية في أقطار المغرب ترشحه لرئاسة لجنة تحرير المغرب اثر عودته من المنفى ونزوله بالقاهرة. وهو الذي قال في البيان الذي أصدره باسم تلك اللجنة:

«وفي هذا الوقت الذي تعمل فيه الشعوب على تطمين مستقبلها وتتطلع فيه أقطار المغرب العربي إلى استرجاع استقلالها المغصوب وحريتها المضاعة، يتحتم على جميع زعهاء المغرب ان يتعجدوا وعلى جميع الأحزاب الاستقلالية أن تتألف وتتساند إذ أن هذا هو الطريق الوحيد الذي سيوصلنا الى تحقيق غاياتنا وإدراك أمانينا.

<sup>(18)</sup> أنظر الوثيقة التي حللناها بجريدة المحرر بتاريخ 27 يوليوز 1978 تحت عنوان: ووثيقة تاريخية تختفظ بجديتها وتربط الماضي بالحاضر. ه. وهي منشورة في هذا الكتاب.

ووإذا كانت الدول الاستعارية، على باطلها تحتاج الى التساند والتعاضد لتثبت سيطرتها الاستعارية فنحن أحوج الى الإتحاد وأحق به من أجل احقاق الحق وتقويض أركان الاستعار الذي كان نكبة علينا ففرق كلمتنا وجزأ بلادنا وابتر خيراتنا واستحوذ على مقاليد أمورنا ووقف حجرة عثرة في سبيل تقدمنا ورقينا. ثم حاول بكل الوسائل أن يقضي على جميع مقوماتنا كأمة عربية مسلمة ((19))، تصريح مهم لا بالنسبة لوحدة المغرب الكبير، ولا بالنسبة لتأكيد الإطار الذي يجب أن يسير فيه تطوره وهو إطار العروبة والاسلام.

### 3 \_ اتجاه نحو ارساء الديمقراطية العصرية بالمغرب

من مميزات الثورة الريفية أن قائدها لم يشأ أن يجعل منها قضية شخصية أو عائلية، بل فكر أن يجعل منها قضية الشعب المحيط به وأن يدفعه لتحمل مسؤوليته فيها حتى تكون مساهمته فيها عن اقتناع ووعى صحيح، فيشعر كل واحد بواجبه كهواطن وتتلاحم الجهود الفردية مع بعضها فتشكل قوة نضال ذات فعالية كبيرة. ولذلك فهو لم يفكر في أن يفرض شخصيته بالقوة على الرجال المحيطين به، وهذا لا يعنى أنه لم يكن يحركه أي طموح. الا أن الطموح أشكال وأنواع، والنوع الذي كان يحدو أبن عبد الكريم هو الذي يجعله يتوصل الى الرئاسة نزولا عند رغبة الجهاعة المحيطة به، وبطلب من القاعدة (<sup>20)</sup>. وهكذا فهو لم يقبل منصب الزعامة والقيادة الا بعد أن انتخبه أعيان القبائل بمحض إختيارهم، ويوضح لنا ابن عبد الكريم نفسه في المذكرات التي سلمها للقبطان الفرنسي «سانيو» الذي رافقه الى المنفى سنة 1926 بأنه لم يصادف لأول وهلة كل الموافقة من شيوخ الريف لأنه لم يكن يريد الدخول في الحرب مع الإسبان قبل أن يستنفذ وسائل المفاوضة السلمية الرامية الى المحافظة على استقلال الريف. وسرعان مازال هذا الخلاف حين ظهر موقف الجترال سلفستر المتصلب، من جهة، ودسائس بعض المتعاونين مع الإسبان من بني ورياغل، من جهة أخرى<sup>(21)</sup> والحدث يبين أن شيوخ بني ورياغل لم يرشحوا ابن عبد الكريم

<sup>(19)</sup> اقتباس ورد في كتاب البيان المذاع بالقاهرة، والمشار اليه آنفا.

<sup>(20)</sup> كل المراجع التي ذكرنا متفقة على ذلك.

<sup>(21) «</sup>Mémoires de la Réunion», Traduction du regretté Thami El-AZEMMOURI. (خطوط)

اعتباطا، ولكن بعد اختيار مبني على ترو وتشاور. ثم انهم في الاجتباع الذي عقدوه بالقامة بمحضره بينوا له، كها ورد في نفس المذكرات، أنهم يريدون تأسيس مجلس عمومي للتشاور في سياسة الريف، يكون معززا في نفس الوقت بجهاز للدفاع يستطيع أن يجابه الخطر الذي كان يهدد البلاد(22). كل هذا يعطينا فكرة عن الجو الديمة الحية الذي كانت تتخذ فيه التدابير الأولى الإطلاق شرارة الثورة.

ونجد كل الذين درسوا ابن عبد الكريم دراسة علمية صحيحة يشهدون له بهاته الروح الديمقراطية. فالأستاذ «جيرمان عياش»، مثلا، يقول ان ابن عبد الكريم كان مسلحا بوطنية «تثير الإعجاب بمفاهيمها العصرية كالتقدم وحرية الفكر والديموقراطية (23). ومن التصريحات التي فاه بها الزعيم الريفي كجواب على دعوة من جمعية طلبة «بوينوس آيرس» قوله: «لا يوجد أي حق أكثر قداسة ودواما من حتى الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في أن تختار النظام الذي ينسجم مع عقليتها ومع إرادتها. ان الشعب المغربي يناضل من أجل نفس المثل الأعلى الذي ناضل من أجله أبطال شعبكم» (24).

وقد قدمت عدة تحليلات عن التنظيم السياسي الذي أقامه ابن عبد الكريم لحركته، فنجد أصداء مفيدة عن ذلك عند علال الفاسي والمؤرخ السوري أمين والباحثة السوفياتية ولوتسكايا، وعبد الرحمن اليوسفي وجرمان عياش ومحمد الطاهري وعثبان بناني الخ . . . (<sup>25)</sup> وكلهم أبرزوا هذا التركيز على الديموقراطية الذي سار فيه ابن عبد الكريم، هذا مع العلم بأن ظروف الحرب التي وجد فيها منذ أول يوم، كانت تفرض أسلوب السلطة ولغة الأمر والنهي .

<sup>(22)</sup> نفس المرجع وكذلك دراسة م. الطاهري المشار اليها من قبل.

<sup>(23)</sup> G.AYAVHE : «Les origines...»

<sup>(24)</sup> اقتباس وارد في الكتاب المذكور أنفا ...Abdelkrim

<sup>(25)</sup> أشرنا الى كثير من هؤلاء المؤلفين وذكرنا تآليفهم ونضيف إلى ذلك:

علال الفاسى: الحركات الإستقلالية في المغرب

\_ أمين سعيد: الثورة العربية الكبرى.

ـ لوتسكايا باحثة سوّفياتية المُتمت بثورة الريف ونشرت عنها أبحاثا غنلفة، نذكر منها بالخصوص: A propos de la structure intérieure de la République du Rifs.

ـ عبد الرحمان اليوسفي: ساهم هو أيضا ببحث مهم عن مؤسسات الثورة الريفية في كتاب ...Abdelkrim

ـ البوعياشي: حرب التحرير الريفية 57/2.

وهكذا نجد أن ابن عبد الكريم يعين رئيسا للمجاهدين إثر اجتماع عقده زعاء قبيلة بني ورياغل في القامة بتاريخ 10 مايو 1921 وعرف باجتماع قسم القامة. ويشير البوعياشي في كتابه «حرب الريف التحريرية» الى اجتماع أحر جرى قبل ذلك بإيمزورن في 20 شتنبر 1920 وأدى فيه القسم وتقرر أن الجهاد مستخذ جماعية وتأخذ الديموقراطية شكلا أكثر وضوحا في الاجتماع الذي جرى بظهر السلوم سنة 1923 ونصب فيه ابن عبد الكريم أميرا للمجاهدين، وقد صدرت عن ذلك الاجتماع وثيقة وجدت مدرجة في الأوراق الخاصة بابن عبد الكريم بوزارة الخارجية عموسية.

ولما كانت قبائل الريف وقبائل الجبال قبل هذين العامين في غاية من الفساد وكثرة الجهل والطغيان والعناد وعن الشريعة في غاية الانحراف والابعاد، وعظم الظلم بين العباد، حتى تعذرت المقاصة عن كان ذا شوكة في البلاد. واستمروا على التعصب والقتل والسبل للأموال مع ما مسهم من عدوهم من عظيم الفتنة والأهوال، حتى لا ملجأ ولا مفر لهم الا ما يأتيهم من قبل الكبير المتعال. فلها أعياهم هذا ولا يعلمون دواءه، طلبوا من يقوم بأمورهم على سبيل الإستنابة فأجمعوا رأيهم وأسندوا أمرهم بالهام إلاه السياء والأرض الى من أحمد أفعاله في البسيطة طولها والعرض، فلبي بنعم لمرغوبهم وقام بشؤونهم واحالهم، أولا، على متابعة شريعة الرسول التي يدرك بها كل مأمول بعدما أخذ عليهم في المصحف المقود والمواثيق والعهود، فأسس بنيانهم عليها والمؤاخذة بمقتضاها، ثم نظمهم المعقود والمواثيق والدفاع عن الوطن، وكيفية الهجوم على عباد الصليب والوثن فاغتنموا الفرصة في عدوهم في الحين، فأصبحوا في وقتهم عليه ظاهرين، ولم يعبأوا بما جلبهم وأتاهم به من المستنبط المعجيب ولا منعهم ما تحصن به من الشكل لغريب، بل دكه كله وصار من جملة قول كان، ، ، الغ... أعداله وعاد العليب الغريب، بل دكه كله وصار من جملة قول كان، ، ، الغ... أعداله والمؤلفة المغريب، بل دكه كله وصار من جملة قول كان، ، ، الغ... أعداله وعلم المستبط العجيب ولا منعهم ما تحصن به من الشكل الغريب، بل دكه كله وصار من جملة قول كان، ، ، الغ... أعداله وصار من جملة قول كان، ، ، الغ... أعداله وصار من جملة قول كان، ، ، الغ... أعداله وصار من جملة قول كان، ، ، الغ... أعداله وصار من جملة قول كان، ، ، الغ... أعداله وصار من جملة وقول كان، ، ، الغ... أعداله وصار من جملة قول كان، ، الغياله وصار من جملة وصار من جملة قول كان، ، ، الغيم عليه والمؤلفة وا

فإذا أمعنا النظر في هاته الفقرة، نجدها تبين:

<sup>(26)</sup> من أوراق ابن عبد الكريم المودعة بوزارة الخارجية الفرنسية.

- 1) أن تعيين قائد الثورة أو «أمير المجاهدين» حسب تعبير الوثيقة أمر صادر عن القاعدة الشعبية التي هي قبائل الريف وجبالة وهذا ما تبينه الإمضاءات الواردة في آخر الوثيقة.
- 2) ان هذا التعيين ليس صادرا عن دوافع المجاملة، وانما تقديرا لصفات موضوعية كان يتحلى بها المرشح وهي: التقوى وروح الالتزام والشجاعة وحسن التدبير والمعرفة بالحرب.
- 3) ان هذا التعیین کان علی سبیل الإستنابة بمعنی أن ابن عبد الکریم کان من
  وراثه جماعة تراقبه وتتبع أعماله بوصفه يمثلها ويعمل بتفويض منها.
- 4) ان الوثيقة تؤكد ما ذكرناه آنفا من اتجاه الثورة الى تأليف مختلف العناصر وتوحيدها بقصد إيجاد أمة عصرية مترفعة عن الإقليمية والقبلية. فهي تنطق باسم قبائل الريف وجبالة.

ولم يقف هذا الاتجاه نحو الديمقراطية عند حد تعيين القائد العام، بل تجاوزه الى احداث مؤسسات نكتفي الآن بالاشارة السريعة اليها. فكان هنالك:

- دستور يشتمل على أربعين مادة تنص على انتخاب الأجهزة المسيرة للدولة.
  ميثاق وطنى يتضمن التزامات، منها:
  - ـ رفض الاعتراف بكل ما يرتبط بعقد الحماية المبرم في 1912
    - ـ الإعتراف باستقلال الريف.
      - ـ إقامة حكم دستوري.
- 3 ـ المجلس الوطني: مجلس الأمة وهو السلطة العليا في تسيير كل شؤون الثورة.
  وكان يتركب من رؤساء المجاهدين وله حق التقرير.
- 4 ـ المجلس الحربي: كان تابعا لوزارة الحرب في الحكومة الريفية وينفذ التوجيهات العامة لمجلس الأمة.

#### 4 ـ المركزية واللامركزية:

كان لا بد من الملاءمة بين هذين الأسلوبين المتناقضين، سيها ومثل هذا التنظيم العصري كان يطرح مشاكل تطبيقية في بلاد تعودت على إدارة عتيقة ترجع الى العصر الوسيط. فكان الأخذ بمبدأ المركزية في التوجيه والقرار العام الذي ينطبق على البثورة ككل وكان الأخذ بمبدأ اللامركزية في التنفيذ حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها.

تلك نظرة سريعة جدا على بعض المؤسسات التي تشخص نوعا من الديمقراطية في طور النشوء طبعا، لم يكن هذا هو الجانب الذي أخذ باهتهام المغاربة يومئذ، فالثورة الريفية كانت في أعينهم قبل كل شيء معركة تحريرية ضد دول مستعمرة ومجموعة من الإنتصارات التي تغذي عاطفتهم وتحي الأمل في نفوسهم. أما التنظيهات والابتكارات التي أتت بها الثورة في السياسة الداخلية وتنظيم الحكم فلم يعيروها نفس الإهتهام. ولذلك فها زال هنالك مجال للقول والبحث الواسع في هذا الموضوع المهم، لأن الوثائق والشهادات والمصادر الغميسة، ومن ضمنها مذكرات عمد ابن عبد الكريم، ما زال لم يتم جمعها كلها والتعرف عليها من لدن الباحثين والمؤرخين.

وكل ما نستطيع أن نقوله بتهام اليقين أن هذا الاتجاه نحو الديموقراطية تدعم بصورة تلقائية بالروح التقليدية التي كانت سائدة بين قبائل الريف والتي تتمثل في غيرتها على حريتها وحرصها على محاسبة كل من يتحملون مسؤولية باسم الجهاءة. وابن عبد الكريم نفسه يقدم لنا أمثلة على ذلك في المذكرات التي سلمها للضابط وسانيو، ومن ثم نرى اهتهم المسؤولين في حكومة الثورة بنظام الجهاعات المحاية، فكانت تنتخب شيخها في كل سنة.

والملاحظة الأساسية التي يجب أن نبديها في الختام هي أن الزعيم الريفي أقدم بجرأة على الدخول في المسلسل الديمقراطي برغم كل العراقيل التي كانت في طريقه والتي نذكر منها، على الخصوص:

 الحرب: ان اللعبة الديموقراطية لا يمكن أن تتمشى بصورة متنظمة مع ظروف الحرب وقد شاهدنا أعرق الدول في الديموقراطية تحد من سلطات برلماناتها في الحرب العالمية الأخيرة، مثلا.

2) التخلف الفكري والتاريخي الذي كان يعاني منه المغرب والذي لم يكن يسهل
 اقرار ديموقراطية حقيقية بالبلاد.

(3) العراقيل المدبرة من الاستمار على المستويين الايديولوجي والاعلامي. كان الاستعار يحاول تشويه كل المحاولات التي فيها تطوير وتحديث للمجتمع المغربي عن طريق أشخاص أو جهات سارت في ركابه مثل بعض العملاء وبعض الزوايا، وكان يسمم الرأي العام عن طريق صحفه وعن طريق السلطات المحلية التي كانت تقوم أيضا بدور إعلامي.

4) ضعف التيار التحرري في العالم: كانت قضية تصفية الاستمار ما زالت لم تنضج في الرأي العام الدولي، وكان في طوق دول استعارية مثل أنجلترا وفرنسا أن تفعل ما تشاء في البلاد الخاضعة لها. فكانت تعمل على خنق كل اتجاه ديوقراطي في مستعمراتها وكبت كل حركة وطنية تحرية. وهكذا لم يجد ابن عبد الكريم من يسائده مسائدة فعالة في سياسته الديوقراطية والتنموية، كما حدث للحركات التحررية الني قامت بالعالم في الأربعينات والخمسينات.

الم تقدم يتين لنا أن الزعيم الريغي كان سباقا الى عدد من الأفكار التي أخذت بها الحركة الوطنية السياسية ابتداء من الثلاثينات. ونحن نعرف الكثير عن ابن عبد الكريم كقائد عسكري، ولكن يجب ان نتعرف عليه، أيضا، كمفكر سياسيق. والحركة الوطنية لم تكن بجرد سلسلة من المعارك، بل كانت كذلك مصدر تفكير، فهذا الجانب يستحق أن ينال نصيبه من اهتام المؤرخين. وفي نظري، يمثل الزعيم الريغي انقلابا من هاته الناحية. لقد كان النضال الوطني يتجلى في المقاومة المسلحة التي قامت في عدد من البوادي. وحين ننظر الى رجال من نوع موحا وحمو وسيدي رحو وغيرها، نجد أن عنصر الفكر كان ينقص تحركهم أو، بالأحرى، انهم كانوا يعيشون فكريا على الماضي، ولم يكن لهم أي أفق مستقبلي. في حين كانت المدن غير معودة على الكفاح المسلح، لأسباب يطول شرحها وليس هذا علها. فكانت تعتمد على المخزن في حمايتها وعما يؤثر عن أهل بعض المدن أنهم قالوا حينا طولبوا بمجابهة العدو في الميدان: ومانضربو، مانهربو، مانقدو على فتنة». وهو قول يعبر عن واقع جدير ببحث خاص.

فابن عبد الكريم كان هو أول من غير هاته المعطيات في المجتمع الريفي، اذ ابتكر أسلوبا يجمع بين العمل العسكري والفكر السياسي وهو الأسلوب الذي سيفرض نفسه، من جديد، في أقطار المغرب العربي الثلاثة تونس والجؤاثر والمغرب الأقصى عند إقدامها على معركة التحرير الأخيرة والحاسمة. كما أن ثورته كان فيها استنهاض لأبناء المدن وإخراجهم عن السلبية التقليدية.

إن هاته الريادة التي تميز بها محمد عبد الكريم الخطابي تجعلنا اليوم، وقد مرت مائة سنة على ميلاده، نعتز به ليس فقط كرجل لمع نجمه في تاريخنا، وإنما كمصدر حي ومهم من مصادر فكرنا الوطني المعاصر الخاص بشؤون البلاد ومستقبلها ومن ثم كان البحث عن مخلفاته الفكرية وجمعها أمرا يجب أن يحظى ببالغ الإهتمام.

# رسالة للخطابي يفضح فيها الحزب الاستعماري

من العبارات الواردة بكثرة في تصريحات محمد بن عبد الكريم «الحزب الإستعباري». فها الذي جعل عبد الكريم يلجأ إليها بدل الإقتصار على كلمة استعبار وحدها؟

هذا راجع، أولا، إلى عمق الإدراك السياسي الذي عرف به ابن عبد الكريم والذي تعززه بلاغته الفطرية في التعبير. صحيح أن كلمة استعبار لها دلالتها الواضحة ولكنها كلمة عامة، تجريدية، غير محدة بزمان، فالإستعبار كان قديما وحديثا، واتخذ أشكالا وأساليب متعددة، كل هاته الصفات تجرد هاته الكلمة من الكثير من قوتها وحرارتها.

ولهذا، فابن عبد الكريم يفضل أن يستعمل بدلها عبارة «الحزب الإستعاري» التي تشخص ظاهرة دينامية ملموسة تتمثل في وجود طائفة من البشر يدينون بمبدا التامر على حرية الشعوب وأراضيهم ومواردهم وينظمون أنفسهم من أجل الوصول إلى هاته الأهداف المتنافية مع الروح الإنسانية. وهي الظاهرة التي واجهها وامتحن بها طوال نضاله التحريري. لقد وجد الحزب الإستعاري في إسبانيا. إنه، بالطبع، لا يقدم نفسه كحزب على الصعيد الرسمي، بل لا يرغب في أن يعرف بأي تنظيم، لأنه مبني على الجاسوسية والدس والمؤامرة، فيفضل أن يعمل في الظلام ويحرك الدمى من وراء ستار. لذلك، فابن عبد الكريم حينها يستعمل في حقه عبارة «الحزب الإستعاري» يفضحه ويكشف عن عورته. وهو، بالفعل، حزب أقوى من عدد من الاحزاب السياسية لأنه مرتبط بمصالح كبيرة، معزز برؤوس أموال ضخمة، له سند

كبير في الجيش الذي يحلم عدد من قادته بتحقيق أمجاد عسكرية جديدة وتعويض هزائم قديمة.

ونجد نفس الحزب في فرنسا، بصورة أكثر تنظيا وأقوى وسائل مالية وعسكرية. حزب تقوم وراءه أحزاب سياسية منظمة لها مكانها الكبير في البرلمان الفرنسي الذي كلها أثيرت قضية الثورة الريفية إلا وصوت لصالح الإستمار وسياسة الحزب. حزب له زعهاء ونجومه من نوع أوجين اتيان أو ليوطي، وله صحف تأتمر بأمره وتذبع ما يريده، ولو كان محض البهتان، وتسكت عها لا يريده، ولو كان هو الحق الصراح، وله كتابه ومداحوه وأعوانه من المغازبة الذين اشتريت ضهائرهم بالأموال. والإغراءات.

إذا كان للإستعار حزبه، فإن لفكرة التحرير حزبها، ولعل هذا ما أراد أن يبرزه ابن عبد الكريم باستعاله لتلك العبارة والتي نورد عنها مثالا في رسالة وجهها لأحد رجال الزاوية الخمليشية المعروفة بنفوذها الروحي في ربوع الريف والتي كانت لها مشاركات قديمة في جهاد الريفيين. إلا أن الشخص الذي يكاتبه ابن عبد الكريم حدث له ما حدث لعدد من رجال الزوايا الذين مالوا الى مسالمة الإستعار والتعاون معه، أحيانا، وهذا ما يظهر من نص الرسالة التي نشتها هنا كشاهد تاريخي.

## نص الرسالة

الحمد لله وحده في 8 قعدة سنة 1343 وصلى الله على سيدنا محمد وآله، حضرة الأجل الأرضى الشريف المحترم سيدي علي خمليش. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصل كتابكم المؤرخ 15 شوال الماضي اتصالا والمتضمن المسائل الآتية: أولا أنكم كتبتم لنا نيابة عن الحزب الإستماري الفرنسي، وثانيا أنه قد حصل منا تعد مكرر على المنطقة الفرنسوية وقطع الأسلاك البرقية، ودخول جيشنا في منطقة حزب الإستمار، وفي الأخير، تطلبون انجلاء جيشنا عن مواقعه الحالية إلى الوراء توطئة للمفاهمة التي تكون في وزان إن أردنا

وجوابا عن ذلك أقول لكم إننا لم يحصل منا تعد أبدا وإن التعدى حصل من الحزب الإستعماري الفرنسي غير ما مرة، وقد قدمنا الإحتجاجات اللازمة على جميع ذلك في وقته، ولم نر منهم الا الإستهزاء والسخرية والتعامي عن كل ما من شأنه أن يحسن العلائق بين الطرفين. ولم نستغرب ذلك منهم لأننا تعودنا منهم كها تعود جميع الضعفاء مثلنا أن ذلك عادتهم. وقد بلغ منهم التعدي والتعصب أنه كلما صدرت منهم جناية علينا وأخذوا طرفا من بلادنا يقولون إنه لم يصدر منهم ذلك، وإنما بعض حكامهم يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم. وتارة يقولون إن البلاد بلادهم فلهم الحق في الزيادة أينها شاؤوا. وفي العام الفارط كان قد قدم ولد المذبوح مع شردمة من الناس فاحتل مرنيسة وأراد الإقامة هناك بدعوى أنه مرسل من قبل المخزن الشريف ومن الدولة الحامية. واتبع هذا العمل بغصب صنهاجة والجاية ومتيوة وبني زروال بحجة أن تلك القبائل تشبثت بطاعة المخزن وأنهم طالبون لذلك. وقبل هذا وبعده صاروا يقبضون المتسوقين إليهم ويحجزون منهم بعض المواد باسم المواد الممنوعة، مع أننا نعطي فيها الثمن الفاحش. كل هذا ونحن نتحمل الصبر ونغض الطرف ونقدم الإحتجاجات الى رئيسهم في الرباط الذي يقابل ذلك بعدم الجواب، أما اليوم، فقد عيل الصبر وضاق الصدر، وقابلنا العمل بمثله، أعوانهم قد أشهروا علينا الحرب قبل هذا التاريخ بأعوام عديدة، ونحن كنا نتحمل ذلك بمزيد من الأسف. ولكنه قد وصل الوقت الذي نقف في وجوههم وقوف رجل محق. وها نحن قد فعلنا وفعلنا ولا نخشاهم ولا نخاف تهديداتهم، ولا شيئا من الأشياء . . حقا، أردنا أن نقف في وجه الحزب الإستعماري، ونجعل له حدا على بلادنا حتى لا يتسرب إلى ذهنه أننا نخشاه أو نخشى الموت في سبيل الوصول إلى حقوقنا المهضومة. فإن رجعوا إلى رشدهم وأرادوا المخابرة معنا على الأساسات المعقولة ويتخاطب مثل ما يتخاطب به العقلاء، فنحن مستعدون لذلك دائها لأننا لا نرغب في حرب ولا في استعمار مثلهم. وإن هم لا زالوا على مكرهم الإستعماري واستعمال وسائل التضليل والتعمية فالحالة هي ما ترى. وبلغهم من عندنا ومن عند جميع المسلمين الذين في حكومتنا أننا متأهبون لأى الحالتين أراد الحزب الإستعماري، والنصر بيد الله يوتيه من يشاء. أما قولهم إنهم يريدرن السلام والهناء مع الريف،

فالزاوية الخمليشية المشار إليها هنا لها ماض في الجهاد يرجع إلى عهد احتلال المجزائر سنة 1830 إذ كانت لها مشاركة في حركة عبد القادر الجزائري، كها شاركت في حرب تطوان ضد الإسبان. وفي مستهل القرن العشرين ظهر منها مجاهد ضد الإسبان هو محمد بن محمد الصديق تشير بعض المصادر إلى أنه كان في مستوى كبار المجاهدين. وكان منها أيضا مجاهدون في الثورة الريفية. لكن هذا لم يمنع الإستمار الفرنسي من الإستحواذ على بعض شيوخها وزواياها فصار يستعملهم في قضاء أغراضه. وهذا ما جعل ابن عبد الكريم يصارح نخاطبه بأنه يمثل الحزب الإستعاري الفرنسي. ولنشر بالمناسبة الى دور محمد بن عبد الرحمان الدرقاوي الذي حاولت فرنسا أن تستفيد من نفوذه في بني زروال ودفعته الى إثارة القبائل على محمد بن عبد الكريم والقيام بحملة دعائية واسعة النطاق ضده في الأوساط المغربية. وتلك نقطة مهمة مازالت في حاجة إلى المزيد من البحث والتحري، وإنما اكتفينا بالتنبيه إليها.

هذا الحزب الإستعاري بمختلف فئاته من الفرنسيين والمتعاونين المغاربة كانت تحركه في التاريخ المشار إليه في الرسالة دوافع لا بد من الوقوف عندها:

 1 ـ الدافع الأول كان يتصل بمصير الوجود الإستعاري في المغرب. فقد كان رجال الإستعار يشعرون بأن نجاح الثورة الريفية هو بداية النهاية بالنسبة لبقاء المغرب تحت السيطرة الفرنسية. أليس ليوطي هو الذي يصرح:

دليس هناك ما هو أسوأ على مستقبل نظامنا من قيام دولة مسلمة مستقلة وعصرية في منطقة قريبة جدا من مدينة فاس لأنها ستجعل من عبد الكريم مركز جذب لا للخارجين علينا فحسب بل لكل العناصر المغربية أيضا ولا سيما للشباب منهم لأن أحداث الشرق وسعت من نظرتهم وزادت من حدة استلهامهم مشاعر الكره للأجانب.

بل إن الدول الإستعارية كلها كانت ترى في نجاح ابن عبد الكريم وحصول الريف على استقلاله خطرا يهدد الإستعار العالمي، ويكون نذيرا بما سمي فيها بعد وتصفية الإستعاره. وهذا ما ظهر بوضوح حينها أقدمت إسبانيا على إجراء مفاوضات للصلح مع ابن عبد الكريم، على أساس الإعتراف باستقلال الريف. فقد قامت

ضدها فرنسا وأنجلترا وإيطاليا وظهر تضامن فعال بين الدول الإستعارية من أجل القضاء على ابن عبد الكريم بكل الوسائل.

2 ـ الدافع الثاني يتمثل في الأطماع التي كانت تثيرها الإعتقادات السائدة في الأوساط الإستعهارية بأن الريف غني بالمعادن. ومنذ أواخر القرن اناسع عشر اشتهر المغرب بامتلاك ثروات معدنية مهمة. وحصل بعض الأجانب على امتيازات في الريف بواسطة شريف وزان. واتضح بالفعل أن الريف غني بمعدد الحديد الذي تصدت شركات أجنبية لإستغلاله. بل إننا نرى الأنجليزي المعروف والترهاريس، يقدم إلى الريف ويحصل على امتيازات معدنية من ابن عبد الكريم. ومو ما لم تكن تنظر إليه فرنسا بعين الإرتياح.

3 ـ الدافع الثالث هو اطباع الإستعاريين الفرنسيين في الإستحواذ على كل الأراضي الخصبة بتوزيعها على المعمرين الأوربيين، وذلك في نطاق سياسة فرنسا الرامية إلى أن تجعل من المغرب مستعمرة استيطان. وكانت ناحية ورغة في بني زروال وما يحيط بها من القبائل تشكل إحدى المناطق الخصبة بالبلاد وتجتذب إليها، بالتالي، أطباع أولئك الفرنسيين الذين كانوا يأملون أن يحصلوا على العنى بأيسر سبيل، عن طريق الحصول على أراضي منتجة بأبخس الأثبان. وفي هذا الظرف بالذات نادى الإستعاريون بشعار تتريك كل المغاربة الذين يتعاطفون مع الثورة الريفية.

وفي نفس الوقت، يجب أن لا نسى أن تلك المنطقة كانت هي التي تضمن القوت للريف الثائر والذي هو معروف بفقره من الناحية الزراعية. فكانت حكومة الريف حريصة على أن تكون منطقة بني زروال في إيالتها، سبيا وقد كان نصفها معدودا في منطقة الحياية الإسبانية، حسب الاتفاق المبرم بين إسبانيا وفرنسا في شأن الحدود بين الأيالتين... وهنا خطر لقادة الإستعار أن يعتنموا الفرصة لتحقيق هدفين:

أ ـ أن يستولوا على حوض ورغة بكامله لصالح المشروعات الإستعيارية الفرنسية . ب ـ أن يقضوا على الثورة الريفية بخنقها عن طريق حرمانها من الأراضي التي كانت هى المختزن الطبيعي لمواردها الغذائية .

وقد جاءت المحاولة الإسبانية للإتفاق مع ابن عبد الكريم المشار إليها آنفا لتثير مخاوف الفرنسيين وتدفع بهم إلى الضغط على إسبانيا لتتراجع عن مشروعها، من فإنهم يريدون ذلك بالمعنى الآخر أي أن الريف يطيعهم ويصير لقمة سائغة في فمهم. وبهذه الكيفية أقر لهم أننا كذلك.

هاته الرسالة تكشف لنا، ولو بالإشارة الوجيزة عن تحركات الحزب الإستمهاري الفرنسي في وقت كانت تنتقل فيه الثورة الريفية إلى مرحلة خطيرة من تطوراتها. ويكفي أن ننظر إلى تاريخها 8 ذو القعدة 1343هـ لنستحضر ذهنيا الوضع الذي كانت توجد فيه حركة النضال الريفية.

فعلا، لقد كانت في منعطف خطير، الطريق الذي سلكته قبل الوصول إليه كان محفوفا بالانتصارات. فبعد معركة أنوال الحاسمة (17 يوليو 1921)، استطاع ابن عبد الكريم أن يسير قدما في إنجاز خطته في تأسيس حكومة وضم عدد من القبائل التي كانت خاضعة من قبل للإسبان وتوسيع الرقعة الترابية التي كانت تابعة لنفوذه.

وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة اتجه بعمله العسكري والسياسي الى الناحية الواقعة غرب منطقة الريف وهي التي تمتد على أراضي جبالة وغارة وتحتضن مدن الشاون وتطوان وطنجة. فكان الإستيلاء على واد لاو في 24 ذي القعدة سنة 1342، ثم على مدينة الشاون، ثم القبض على الريسوني الذي بدأ يتعاون مع الإسبان من أجل مناوأة الثورة الريفية، ثم محاصرة تطوان، والتفكير في الإستيلاء على طنجة. ولم تقم قائمة الجيش الإسباني أمام هجمات المجاهدين الريفين.

وأخذ الدكتاتور بريمودي ريفيرا درسا من هذه الأحداث الخطيرة، فقرر أن يبرم صلحا مع ابن عبد الكريم على أساس يعيد لمنطقة الحياية الاسبانية في المغرب استقلالها. وهذا ما انتهى إليه بالفعل الوفدان الإسباني والمغربي اللذان إجتمعا بمرسى إسلي طوال عشرة أيام.

كان ابن عبد الكريم، اذن، على وشك أن يجني الثيار الأولى لجهوده أي أن يحصل على استقلال المنطقة الشيالية من المغرب لولا أن قامت قائمة الحزب الاستعاري الفرنسي الذي كان يتتبع بتخوف وعداء كبيرين خطوات الثورة الريفية منذ انطلاقتها. وقد تجلى ذلك العداء في رفض كل اتصال جدي ورسمي مع الثورة الريفية وهو ما يشير إليه ابن عبد الكريم حينا يذكرأنه «لم ير منهم ما يحسن العلائق بين الطرفين.» ثم تجلى في عدد من التحرشات والمضايقات التي يطول ذكرها.

على كل، لنتساءل الآن: ما هو الحزب الإستعماري الذي يشير إليه ابن عبد الكريم؟ إنه يتكون من عدة عناصر:

1 - العسكريون الذين تربوا في الحروب الإستعبارية منذ قرن وتدربوا على مزاولة مهامهم في افريقيا الشيالية، وتكونت لديهم أساليب وعادات مدروسة في التعامل مع السكان. وكانوا ينقسمون في تلك الآونة إلى مدرستين: مدرسة المراوغة والتحايل ويمثلها المريشال بيتان. لكن كلتا المدرستين، كها هو واضح، تخدمان بإخلاص القضية الإستعبارية.

2 ـ علية الموظفين المدنيين بحكومة الحماية والمصالح الإستعارية بصفة عامة، من رؤساء الإدارات العمومية والمراقبين المدنيين، الذين تلقوا تكوينهم في معاهد الإستعار وتكونت لديهم عقلية استعارية عند ممارسة مهامهم واحتكاكهم بمصالح الإستعار واستفادتهم منها. ولا نحتاج إلى ذكر الأسماء لكثرتها.

3 ـ المعمرون ورجال الأعمال الذين كانوا يستفيدون من استغلال المغرب ويطمحون إلى المزيد من استغلاله. فكانت منهم عصبة قوية بالجزائر يتزعمها رجال مثل وجاستون تومبسون و وأوجين إتيان»، وكانت لهم عصبتهم بالمغرب التي كان يمثلها وليون باريتي».

هناك، بالطبع، عدد من كبار السياسيين الفرنسيين الذين كانوا يتزعمون الحزب الإستعاري من أعلى ويرددون مطالبه وشعاراته في البرلمان والصحافة.

ويجب أن نضيف إلى هاته الفئات التي يتكون منها الحزب الإستعاري عددا من الأعوان المغاربة الذين ساروا في ركاب المستعمرين، وقبلوا أن يطعنوا الثورة الوطنية الريفية من الخلف. ويشير ابن عبد الكريم في رسالته هنا إلى دور أحد رجال الزوايا. والمؤرخ حينا يتناول هذا الموضوع بالفحص يجد نفسه أمام قضية شائكة مليئة بالمتناقضات، تحتاج إلى بحث طويل... فهو لا يستطيع أن يؤكد أن الزوايا انحاشت كلها إلى جانب الإستعار لأن فيها من كان لها موقف وطني وشاركت في الجهاد.

لكنه مع ذلك مضطر أن يسجل بأن الإستعمار أطلق أحابيله على الزوايا ليستغل نفوذها ومارس عليها ضغوطا وإغراءات أدت بالعدد منها إلى الإستسلام لإرادته. جهة، ولينساقوا فورا نحو إشهار الحرب على ابن عبد الكريم، من جهة أخرى، وكانوا في حاجة إلى ذريعة يبررون بها تحولهم إلى موقف عدائي. فاختلقوا قضية النزاع على أراضي ورغة التي كان ابن عبد الكريم يسيطر على جزء كبير منها منذ انتصاراته الأولى. وادعوا أن وجوده في حوض النهر اعتداء على أراض داخلة. في سلطة الحياية الفرنسية.

والحقيقة أنهم أصبحوا يشعرون أن الثورة الريفية باتت تشكل خطرا كبيرا عليهم، نظرا لانتصاراتها. ولذلك فقد لجأوا إلى هاته الحيلة وأطلقوا أبواق دعايتهم في الداخل والخارج يتهمون ابن عبد الكريم بكل التهم. وبعد ذلك وجهوا قوات جبارة من فرنسا والمستعمرات إلى الواجهة لسحق الثورة الريفية هذا الفصل من ملحمة الثورة الريفية يكشف لنا بالتفاصيل الدقيقة أساليب الحزب الاستعاري المبنية على التزوير والبهتان، والنفاق. فباسم الحضارة والديموقراطية والإنسانية والحرية، كما يتجلى ذلك من جلسات البرلمان الفرنسي حول الثورة الريفية، أقدمت البورجوازية الإستعارية على سحق شعب صغير لا ذنب له إلا التشبث بحريته وكرامته وحرصه على أن يسير في طريق التقدم والديمقراطية.

ولهذا، فقد رفض البطل الريفي محمد بن عبد الكريم أي تعامل مع الحزب الإستعياري إلا على أساس الإستقلال وظل يحارب إلى آخر رصاصة. وحينها اضطر إلى الإستسلام، فقد استسلم كجندي مرتاح الضمير لأنه أحسن القيام بواجبه وما فرط في شيء ولم يقف موقف التخاذل والمذلة. إنه يواجه خصمه بدون ضعف ولا انكسار. ويفضل أن يعيش في النفي ككثير من أحرار الرجال على أن يمد يد المتنكر

# خطاب ثوري إلى المسلمين

وإخواننا المسلمين: ندعوكم باسم الرابطة الدينية أن تهبوا جميعا إلى فك رقابكم من عدوكم، الذي يريد أن يستعبدكم بالكيد والعدوان. انه والله لخزي عظيم أن يخضع المسلم لعدوه وعدو دينه وأن يحتمي بحياه، فإن كان هذا طمعاً في رضاه فالله عز وجل يقول: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم»، وان كان خوفا من سطوته فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مومنين، وانكم تعلمون أن الفوز والنصر للحق وهو في جانب المسلم الذي يحامى عن دينه ووطنه وأن كلمة الله هي العليا وحزب الله هو الغالب لا محالة، طال الزمن أم قصر. فقوموا قومة رجل واحد، واعقدوا الخناصر على مناجزة العدو، فقد أصبح على شفا الهلاك، وعما قليل ينخذل الخذلان الأخير، ويسقط السقوط الأبدى الذي لا نهوض منه وينسحب مطرودا من هذه الأرض الشريفة التي ما بقى له فيها مقيل ولا مقر ولولا اعتباده على بعض إخواننا الذين باعوا شرفهم ودينهم بثمن بخس دراهم معدودة، لأصبح من زمان هشيها تذروه الرياح على هذه الجبال والبطاح، لكنهم وقفوا عقبة في وجهناً وحاجزا يمنع وصول ضربتنا القاضية إليه. وأيما مقت أكبر من أن يقف المسلم بجانب عدوه وعدو دينه يحارب أخاه المسلم. لعمرو الحق أن هذا لهو الشقاء العظيم والعار الشنيع. ومع ذلك فإننا نود لهم الخير ونرجو أن يراجعوا بصيرتهم ويفهموا واجبهم الديني والوطني، فيؤثروا ما يبقى على ما يفني، ويستبدلوا رضي الله بسخطه، ورحمته بغضبه، من قبل أن يفوت الفوت ويعضوا أصابع الندم، ولات حين مندم.

إخواننا المسلمين: إن كنتم تريدون الخلاص والنجاة حقا وأنتم أولئك المؤمنون الصادقون المصدقون بوعد الله، فتحركوا وانتبهوا من نومكم الطويل وكونوا أنصار الله، مجاهدين في سبيله بكل قوة، وقوة الإيمان ما فوقها قوة. واغتنموا هذه الفرصة فقد زفت ساعة النصر، وجاء الفرج يبشر كل مؤمن جاهد ابتغاء مرضاة الله بالسعادة في الدنيا والأخرة ولا تكونوا من الذين خسروا أنفسهم وسودوا تاريخهم بالخضوع للعدو، من أجل الحصول على راحة موهومة، والتمتع بعرض زائل. فسحقا به من حياة ينزل فيها المؤمن من سياء عزه وشرفه الى درك الذل والعبودية لخصوم لؤماء لا يرعون فيه ذمة، ولا يرون لمسلم حقا، ولا يقيمون له وزنا. أما كفانا موعظة واعتبارا ما وقع لاخواننا بالأندلس وما آل إليه أمرهم من العز الى الذل ومن الإيمان الى الكفر؟! ففي مثل هذه الحالة يستعذب المؤمن الموت ويفضل العدم على البقاء، هكذا عهدنا أسلافنا وعرفنا من تاريخهم المجيد أنهم لا يرضون الخضوع والمسكنة، ولا يبتغون: من الحياة إلا أن يعيشوا أحرارا ويموتوا أبرارا. ولذلك فإن إخوانكم في الريف عن بكرة أبيهم يقاتلون عدوهم اللدود والذي كان يطمع في بلادهم قبل اليوم، وأما الآن فقد ذاق وبال أمره، ورآى عاقبة خسره، مع أنهم لا يبلغون عشر معشار قوته، وما النصر الا من عند الله. فكيف يليق بمن يروم العزة والفوز أن يتقاعد عن الجهاد ولا يسارع الى نصرة اخوته وانقاذ وطنه من أيدى الطامعين العابثين الذين يسعون في فساد الأرض ولا يصلحون؟! ما ذلك الا من ضعف الإيمان وموت الهمم والرضى بالهوان، والواجب على العلماء والوعاظ والخطباء الذين هم قادة الأمة وهداتها أن ينصحوا العامة، ويرشدوهم الى ما فيه صلاحهم وفلاحهم ويبينوا لهم أن الواجب عيني يطلب من كل فرد القيام به ولا يغني فيه زيد عن عمرو والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل..

#### توضيحات وتعليقات

هذا نص تلقيته من طالب شارك والده مشاركة فعالة في الثورة الريفية، وكان فيها من رجال القيادة والرأي. وما هذا إلا مثال من أمثلة عديدة عن عدد من النصوص والشهادات المتعلقة بالثورة الريفية والتي ما زالت ضائعة في زوايا النسيان أو التي ما زال أصحابها يضنون بها، مفضلين الاستئثار بها على إذاعتها بين الجمهور، وهل نحن في حاجة الى القول بأن الواجب الوطني والعلمي يقتضي منا جمع هذا التراث ونشره؟ فهو يخدم الحقيقة، من جهة، وهو يقدم صفحة مشرقة ومشرفة من تاريخ الكفاح الطويل والمرير الذي خاضه الشعب المغربي لاسترجاع حريته وكرامته من جهة أخرى. ونقترح، مرة أخرى، أن تتكون لجنة وطنية لجمع هذا التراث، سواء عن طريق التقاط الروايات الشفوية لشهود العيان اللهين أخذ عددهم يقل يوما عن يوم، بعد مرور الزمان.

وليست لدي، بكل أسف، معلومات موثقة عن التاريخ الذي وجه فيه ذلك الخطاب، ولكن من المؤكد أنه جاء بعد معركة أنوال الحاسمة كها تدل على ذلك الجملة التي يقول فيها: وواعقدوا الخناصر على مناجزة العدو، فقد أصبح على شفا الحلاك، وعها قليل يتخذل الخذلان الأخيره فالزعيم الريفي يتحدث هنا بلغة المنتصر الواثق من نفسه الراكن الى خطته الحربية، وعلى أي لا يمكن أن يصدر الا بعد انتصار باهر.

ولكن المهم في هذا الخطاب يكمن في أشياء أخرى نستعرضها بشيء من الاختصار:

1 ـ من هو المخاطب؟ الظاهر من النص أنه موجه الى الانحوانا المسلمين، و هذا المعنى، فهو لا يقتصر على المغاربة دون سواهم، بل هو موجه إلى عامة المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا يتجانس مع التكوين الذي تلقاه ابن عبد الكويم في القرويين وعززه بالقراءة والمطالعات التي أمكنه أن يقوم بها فيها بعد. فهو قاض، وعالم مسلم، يؤمن بالسلفية، أي بأفكار الافغاني وعبده والكواكبي، ويرى أن المسلمين يكونون أمة واحدة، وأن مقاومتهم للأمبريالية العالمية والاستعبار الأوروبي لا يمكن أن تؤقي أكلها إلا بتوحيد الصف داخل هذه الأمة، والتحلي بصفات الجد والعمل حتى لا يبقى المسلمون مكتوفي الأيدي أمام الدسائس والمؤامرات الخطيرة التي تحاك لهم في الجهر والخفاء. فالإيديولوجية التي كان ينطلق منها كانت مؤمن السلفية. ومن المعلوم أنها كانت آنذاك إيديولوجية طلائعية لأنها كانت تؤمن المبادىء بالتجديد والتغير والاستفادة من الحضارة العصرية، على أساس الرجوع الى المهادىء

الاسلامية الأولى والتحرر من مظاهر الشعوذة والفكر الخرافي. ولدينا دلائل كثيرة على سلفية محمد بن عبد الكريم وروحه العصرية وإيمانه بالتجديد.

2 ـ ثم إنه كان يخاطب المسلمين، لأن الشعوب الإسلامية آنذاك كانت تخوض معارك ضارية من أجل التحرر من الإستعار. فهنالك نضالات في الجزائر وتونس، وهنالك كفاح مسلح في ليبيا ضد التوغل الإيطالي. وفي مصر، دخلت المعركة وهنالك كفاح مسلح في ليبيا ضد التوغل الإيطالي. وفي مصر، دخلت المعركة الوطنية ضد الأنجليز مرحلة جديدة إثر الثورة التي قام بها الشعب المصري في سنة الإستعمار الغربي. فكانت ثورات بسوريا، وأخرى بالعراق، أما فلسطين الشهيدة الإستعمار الغربي. فكانت ثورات بسوريا، وأخرى بالعراق، أما فلسطين الشهيدة ونضالات ضد الأنجليز، وفي المدونيسيا كفاح الوطنيين ضد الاستعمار الهولندي. وفي أفغانستان وإيران تطورات داخلية وخارجية ناشئة عن الضغوط والمؤامرات الأمبريالية. أما تركيا، فقد واجهت تكالب الدول الإستعمارية الغربية التي قررت أن تقطعها إربا إربا، وتمحو دولتها من الوجود، فاستطاعت بعزيتها وصمودها أن تفشل هذا المخطط الجهنمي، فتنتصر على المغيرين وتطردهم من أراضيها.

كان المسلمون، إذن في حالة استنفار وتجند، فكانوا بذلك يمثلون طاقة عظيمة لو وجدت من ينظمها وينسق بين أجزائها ويوجهها في طريق الكفاح الهادف، تبعا لخطة مدروسة واستراتيجية موثقة، لما استطاع الاستعار أن يجابهها طويلا ولاضطر إلى الإنسحاب من ساحتها. ولكن جهود الشعوب الاسلامية كانت آنذاك مبعثرة، يشوبها قلة التنظيم، وانطواء كل فئة على نفسها دون التفكير في الإستفادة الفعلية من تضامن الشعوب الإسلامية الأخرى. ولعل هذا هو الذي قصد إليه محمد بن عبد الكريم الخطابي، حينا وجه نداءه الى «إخواننا المسلمين».

3 ـ وهكذا نستطيع أن نقول أن الإيديولوجية التي كان يرتكز عليها محمد بن عبد الكريم الخطابي، سواء في التوجيه الداخلي، أو الخارجي أو في الخطة العسكرية، كانت هي السلفية ولا أدل على ذلك من كونه ينطلق في هذا الخطاب من فكرة الجهاد مخاطبا المسلمين بقوله: «وكونوا أنصار الله مجاهدين في سبيله بكل قوة، وقوة الإيمان ما فوقها قوة.) هذا هو الأساس الذي انطلق منه محمد بن عبد الكريم، ولكنه استطاع أن يبتكر منه خطة جديدة مناسبة للعصر ذات فعالية في مواجهة خصوم

مسلحين بأسلحة حديثة، أي حرب العصابات أو ما دعى بمصطلح أحدث «حرب التحرير الشعبية» التي أخذ بها فيها بعد «هوشي منه» و «ماو تسي تونغ» و «تشي جيفارا» معتبرين الزعيم الريفي أستاذا لهم.

فهي إيديولوجية ترتكز على إسلام متفتح متبصر، سلفي بكل معنى الكلمة، متجه إلى المستقبل لا علاقة بينه وبين ما يمكن أن نسميه الفاشستية الدينية التي تتخذ من الدين وسيلة للتجميد والتجهيل وقمع الأفكار، والتنكر لحقوق الإنسان.

4. من وراء هذا الإنجاه الى المسلمين ، بصفة عامة ، نشعر بأن ابن عبد الكريم يتجه إلى أبناء وطنه المغرب الأقصى ، بصورة خاصة . وهذا أمر طبيعي لأنه كان ، من الوجهة العسكرية البحتة ، أحوج بكثير الى مساندة المغاربة المجاورين لمنطقة معركته منه الى مساندة أقطار بعيدة عنه ، فنحن نجده ، مثلا ، يتصل بقبائل جبالة وناحية فاس ووجدة وتازة وتطوان وغيرها للحصول على دعمها الحربي وإدخالها في زمرة أنصاره كها حاول الإتصال بعدد من رؤساء المغرب وقواده الكبار في كل ناحية ليجعل منهم رجال ثورة وجهاد . فاستقلال الريف بالنسبة إليه إنما كان مرحلة لتحقيق استقلال المغرب بأكمله . فهو يعرف أنه كان أسهل عليه بكثير أن يحصل على استقلال المغرب برمته ، وذلك سواء باعتبار الرأي العام الدولي أو موقف دول استعارية متعنة كفرنسا أو إسبانيا ، ولم يكن تفكيره في هاته النقطة يخلو من حصافة سياسية ، إذ أننا نجد الدولتين المذكورتين تفكران ، تحت ضغط النضال الريفي ، في إعطاء نوع من الإستقلال الذاتي إلى دقبائل الريف وجبالة » ، وتبرمان في هذا الصدد بتاريخ 11 يوليو 1925 اتفاقا واضحا في هذا الشأن .

وعلى أي، فغي الخطاب إشارات دقيقة وملموسة تبين بأن ابن عبد الكريم كان يتجه للمغاربة، قبل غيرهم، ويعتمد على استجابتهم لندائه بالدرجة الأولى، فهو يذكر، مثلا، اعتهاد العدو وعلى بعض إخواننا الذين باعوا شرفهم ودينهم بشمن بخس»، مشيرا بذلك إلى خيانة بعض الأعيان والرؤساء ورجال الزوايا الذين أغرتهم سياسة ليوطي فأنساقوا في ركاب الدولة الحامية. ومثل ذلك يمكن أن يقال عها كان يجري بمنطقة الحهاية الإسبانية، ثم يوضح، بما لايبقى معه أي شك والتباس، حينها يصف الدور السلبي لأولئك الخونة قائلا: لكنهم وقفوا عقبة في وجهنا وحاجزا يمنع وصول ضربتنا القاضية إليه». وهو، حين يضرب المثل بالأندلس، يعرف أن مأساتها

لها صدى عميق في نفوس المغاربة، كما أن إشارته إلى العلماء والوعاظ والخطباء، كانت تعنى المغاربة بالذات، نظرا لتأثيرهم البالغ في العامة. لقد كان يريد أن يجعل منهم دعاة وأنصارا لقضيته عن طريق تذكيرهم بواجبهم كعلماء مسلمين. وهكذا، يبرهن هذا الخطاب، كما ترى عن مهارة سياسية فاثقة، إذ يضرب عصافير متعددة بحجر واحد. ففيه نداء إلى المسلمين، بصفة عامة، كما يتضمن دعوة خاصة للمغاربة كلهم ليزيدوا من مشاركتهم في الثورة الريفية. كما يحافظ، في نفس الوقت، على التكتيك الذي كان يتبعه ابن عبد الكريم من عدم التصريح بكل أهداف الثورة ومقاصدها. ولا ننسي أن ننوه بالمزايا الأدبية لهذا الخطاب الذي يمثل البيان العربي الأصيل وفي نفس الوقت يعبر عن أفكار ومطالب ترجع لعصرنا، دون أن يحتاج الى تعذيب اللغة وتشويهها وإلباسها لباسا لا يليق بقدها وشكلها. مما يدل على أن العربية اذا وجدت من يعرفها حق المعرفة قادرة على التعبير عن كل ما يخالج نفوس أبناء القرن العشرين بوسائلها الذاتية. وعلى أي، فنحن اذا كتبنا تاريخ الأدب المغربي في القرن العشرين، لابد، من أن نذكر فيه محمد بن عبد الكريم. فقبل أن يجمل السيف، أمسك القلم وعمل كصحافي، فكتب عدة مقالات، وحينها أصبح قائدًا لثورة تحول الى زعيم سياسي، وخطيب ذي تأثير فائق على الجماهير.

ولكنه، كما رأينا خطيب لا يطلق الكلام على عواهنه، ولا يتشذق بالكلام لسماع رنينه، بل خطيب يظل دائها مع الواقع لأنه يريد أن يغير الواقع.

# وثيقة لمحمد بن عبد الكريم

# نداء الى الامة الجزائرية والتونسية

لعل من ينكب على تاريخ المغرب منذ بداية هذا القرن يشعر بأن هذا البلد لم يتوقف عن الكفاح ومواجهة الصعاب والأزمات، غير ناكص على عقبيه، ولا جانح الى السلامة، بل مفضلا أن يركب طريق المخاطرة وأن يرفض بإباء ما تحاول الأقدار المعاكسة أن تمليه عليه.

هاته الأنفة تعبر عن طبيعة شعب طموح جموح لا تستهويه المغريات الواطئة، ولا يقنع بالمكاسب الرخيصة، بل كان دائيا يضع الشرف والكرامة فوق كل اعتبار، ويفضل أن يجوع ويعرى على أن تداس حرمته وتجهل حقوقه. ونحن اليوم في أحد المنعطفات الكبرى التي عشناها في نضالنا الوطني، فقد أبت الأقدار الا أن تخبئ لنا بقايا وشظايا من النضالات المتواصلة من أجل استكمال استقلالنا ووحدة ترابنا، فبالأمس كانت طرفاية وإيفني، واليوم الصحراء الغربية، وغدا الصحراء الشرقية وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية. . .

فهل سنستطيع أن نصمد أمام العقبات والصعاب المتواصلة؟ هل نستطيع أن نشبت في موقفنا الوطني في الوقت الذي نكافح من أجل تحقيق الديموقراطية الحقة وتحرير المواطن؟ ولم لا؟ إن كل الشعوب الجديرة بهذا الإسم استطاعت أن تكافح في هاتين الواجهتين التي ما هي في عمق الحقيقة الا واجهة واحدة، فكيف نضمن حقوقنا الخارجية، اذا لم نكن أقوياء في الداخل بتحرير المواطن والتراضي والتكاثف، وكلها مكاسب لا تنشأ الا عن ديموقراطية صحيحة؟ وكيف نضمن حقوقنا الداخلية،

اذا لم نكن شاعرين بأن لنا حرمة وكيانا صحيحا تقدرهما كل الشعوب وتعترف بهما، على أساس الحق المشروع الذي لا يمكن أن يوصم بوصمة الإعتداء والإغتصاب؟

إننا، ونحن نلقي هاته الأسئلة على أنفسنا، لا نتهالك عن الرجوع بالذاكرة الى أمثلة تاريخية ما زالت حية في النفوس والأذهان لأنها قريبة منا، فالمناسبة والشهر والتاريخ يذكرنا أن الإنتصار الكبير الذي أحرزه المغرب في معركة أنوال قد مرت عليه سبع وخمسون سنة. وهذا الإنتصار يحمل أكثر من معنى في تاريخ الحركة الوطنية.

1 ـ انه يحمل تعويضا نفسيا بالنسبة للشعب المغربي الذي رآى كل قواه تنهار أمام الهجوم الإستمهاري. فلا الجيش المغربي النظامي استطاع أن يقف في وجه الزحف الاجنبي بصورة منتظمة ومضبوطة، ولا أهل الحل والعقد، ولا العلماء ولا الأعيان استطاعوا في تلك الظروف العصيبة أن يتقدموا برأي سديد، أو يبتكروا حيلة أو يجدوا وسيلة لتلافي المأساة. بل وقع غياب فعلي من كل الأعمدة الرئيسية التي يرتكز عليها المجتمع المغربي. وطبيعي أن يكون لذلك انعكاساته السلبية على الشعب الذي سيشعر بنوع من اليتم والحرمان والياس. ولذلك فإن انتصار أنوال، الذي أق من جهة لم تكن في الحسبان، أحدث تلك المفاجأة النفسية المنعشة، فأعاد الثقة لضمير الشعب ورفع معنويته وهيأه داخليا لكل المعارك الوطنية المقبلة. . .

2 - إنه، في نفس الوقت، يشكل محاولة طموحا وتحديا يثير التعجب والإعجاب، لأنه هاجم الأمبريالية الغربية في كبريائها وجدع أنفها، في الوقت الذي كانت مقتنعة بأنها تتحكم في مصائر العالم تأمر فتطاع، وتنهي فتتوقف كل حركة، وبذلك أعاد محمد بن عبد الكريم الأمل الى نفوس كل الشعوب المضطهدة والرازحة تحت نير الإستعار وضرب المثل لعدة زعماء جاءوا بعده مثل هوشي مين وماوتسي تونغ الخ. . . .

فالثورة الريفية، وأن انحصرت في ناحية محدودة من المغرب الأقصى، أمكنها أن تهز العالم من أقصاه إلى أقصاه وأن تثير عطف كثير من شعوب العالم، وأن تقدم عن الشعب المغربي وجها مشرقا ومحترما لأنها أبرزته في ثوب الشعب الجاد في مواقفه الساعي لتحرير نفسه المستعد لكل التضحيات، المتشبع بفكرته، القوي بإيمانه، ومن عادة كل الشعوب أن يحترموا الشعب الذي يحترم نفسه ويظهر بالقول والفعل تشبثه بالمبادئ السامية والقضايا العادلة والمواقف الشريفة.

ولقد استطاعت الثورة الريفية أن تعمل، بالفعل، في الواجهتين:

في واجهة الإصلاح الداخل، حيث تمكن محمد بن عبد الكريم أن يضع حدا للنظام القبلي المبني على الصراعات الداخلية المستمرة وأخذ الثار وإقامة الحلف واللف بين القبائل ضدا على قبائل أخرى، وأن يفرض بدل ذلك قانونا يحترمه الجميع، وأن يؤسس حكومة تشرف على سائر الشؤون، على النمط المصري، وأن يعزز هذا النظام بمجلس تمثيلي يستدعى للبث في كل الشؤون المهمة، سواء تعلقت بالشؤون العسكرية أو المدنية، ووُفِق، برغم ظروف الحرب، الى تحقيق عدة منجزات من شأنها أن تخطو بالبلاد في سبيل التقدم.

في الواجهة الخارجية، حيث أمكن للثورة الريفية أن تواجه الحرب ضد الإستعهار بروح الجد والمسؤولية، ظاهرة بمظهر الدولة المنظمة الحازمة التي لا تعرف الكلل والفتور في العمل على تحقيق أهدافها.

والجمع بين هاتين الصفتين، صفة الحركة الساعية للتقدم والديموقراطية، والقائمة، بنفس الوقت في واجهة الحرب ضد الإستعبار هو الذي أغرى كل الحركات اليسارية الأوروبية وكل الأحزاب الوطنية والمنظات التحررية في العالم بالثورة الريفية، ويكفي أن نشير إلى الجلسات الطويلة والمتكررة التي عقدها البرلمان الفرنسي وما ثار فيها من نقاش حاد بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار، ويكفي أن نذكر، بالمقابل، كيف أن هتلر، زعيم النازية، وضع الثورة الريفية في قائمة الحركات التي كانت تهدد الجنس الأري في سيطرته على العالم.

والنداء الذي ننشره اليوم في جريدة المحرر وثيقة جد مهمة لم يسبق نشرها، وتكمن أهميته في كونه نداءاً موجها الى «الأمة الجزائرية والتونسية» أي الى القسم الأكبر من شعوب المغرب العربي، حتى تتضامن مع الثورة الريفية وهي تجابه الإستمارين الفرنسي والإسباني. وقد بلغ هذا النداء الى المعنيين بالأمر في إبائه، حيث ان الوثيقة التي نقدم اليوم ما هي الا نسخة من العديد من النسخ التي وزعت في القطرين الشفيقين، وقد عثر عليها أحد الأصدقاء المغاربة بتونس عند مغربي آخر مستوطن منذ زمن بعيد بتلك البلاد، فتفضل وأمدني بنسخة مصورة منها، الشيء

الذي لا يسعني الأأن أشكره عليه جزيل الشكر، وأنبه بهاته المناسبة الى أن هنالك العديد من الوثائق المهمة من هذا النوع التي هي منسية عند عدد من المغاربة والتي تسلحق أن تنشر لأنها تزيدنا معرفة بتاريخنا، وتلقى أضواء جديدة على العلاقات بين ماضينا وحاضرنا.

لن أتناول هذا النص بالتحليل لأن هذا أمر يطول ويحتاج الى دراسة علمية تنشر في مجلة متخصصة، وإنما أكتفي هنا ببعض الملاحظات المقتضبة، التي تهم القارئ المعاصر بالدرجة الأولى.

والذي يلفت النظر عند قراءة هذا النص بتمعن هو العلاقة الوثيقة بين مذهب الحركة الوطنية في مرحلتها التالية بعد الثلاثينات وعدد من الأفكار والتصورات التي يعبر عنها ابن عبد الكريم في هذا النص، وقد كانت بعض الدراسات المتداولة عندنا عن تازيخ الحركة الوطنية توحي بأن المفاهيم والأفكار الوطنية السياسية انما ظهرت في المجتمع المغربي بعد سنة 1930، مما يستنج منه أن الحركة الوطنية ذات القالب السياسي انما ظهرت حوالي 1930، مع صدور الظهير البربري.

وقد تجاهلت تلك الدراسات أن محمد بن عبد الكريم كان سياسيا بقدر ما كان رجل حرب، وأن الثورة الريفية لم تقتصر على المجابهات العسكرية وحرب المعصابات بل كان لها مذهب سياسي وحياة سياسية، بحيث أنها أول من روج عددا من الأفكار والمفاهيم والكلمات السياسية التي ستتلقفها عنها فيها بعد الحركة الوطنية يحد الثلاثينات، وهذا يظهر بوضوح من لغة النص الذي بين أيدينا الآن. ولنورد أمثلة على ذلك. فهو يستعمل عبارة والنضال في سبيل الحرية، و وضم شتات الأمة، و استعادة استقلال البلاد، ويتحدث عن دعزم الأمة، و وانقاذ البلاد والاعتراف باستقلالنا، ويستعمل كلهات والإتحاد والإنضام، و والعصبة، و والإنقسام، و المتفرقة، و والعالم والزراع، و الإنقلاب والثورة، و والدولة الرأسهالية، و ونير الإستعار، الخ... فالنص بأسلوبه وكلهاته يقدم لنا نموذجا بليغا للغة التي سيستعملها الوطنيون بعد ذلك ببضع منؤات.

ولننظر الأن الى بعض الأفكار، أن محمد بن عبد الكريم يتحدث في هذا البص كمسلم سلفي، أي كمسلم متفتح على العصر وحضارته بعيد.عن الرجعية والتزمت. وهو نفس الموقف الذي ستتبناه الحركة الوطنية فيها بعد، ويتحدث عن التضامن مع الشعوب الإسلامية وعن وفود المساندة التي جاءته من أقطار إسلامية متعددة، وهو اتجاه ستسير عليه الحركة الوطنية فيها بعد وتجعل منه ركنا من أركان تفكيرها ونشاطها، كها أن التحليل الذي يقدمه عن الإستعار الأوروبي هو نفس التحليل الذي ستأخذ به الحركة الوطنية فيها بعد.

بل ان بطل الريف سيكون أقوى ألمية وتنبؤاً بالمستقبل البعيد وأشد وعيا بعدد من الحقائق من رجال الحركة الوطنية، فهو يدرك، مثلا، ثقل الطبقة العاملة المتكونة من العيال والزراع ودورها في العالم المعاصر اتجاه الطغيان الرأسهالي ويضرب مثلا، على ذلك بموقف طائفة من الجنود الفرنسيين، وإذا كان كلامه موجزا في هذا الموضوع، فإنه يبين مع ذلك أنه كان واعيا بخطورة الحركة الإشتراكية الصاعدة في العالم ومتعاطفا معها، كها أنه كان مدركا للدور الخطير الذي ستلعبه الصين في العالم شاعرا بأنها ستكون قوة صاعدة وصامدة في وجه الأمبريالية، متمنيا أن تقوم بلاده بنفس الدور في أقعمى الغرب، على ضفاف المحيط الأطلسي. وكل هذه افكار المتوسيت في المغرب فيها بين 1930 و1956 ولم تظهر فيه من جديد الا في عهدنا منذ الإستقلال. فإذا أضفنا اليها أفكارا أخرى لم ترد في هذا النص مثل إبمانه بالديموقراطية واعتهاده على مجلس تمثيلي في أخذ كل القرارات المهمة ورفضه الاستئثار بالرأي، يتبين لنا قرب تفكيره من التفكير السائد عندنا اليوم في الأوساط الواعية لدى المتقير والجهاهير الكادحة.

لكن أهم شيء يستلفت نظرنا في هذا النص هو إيمان صاحبه بوحدة المغرب الكبير، تلك الوحدة التي لم تصادف الا العراقيل والمقاومة والدسائس منذ بداية المجوم الإستعباري على افريقيا الشهالية في القرن السادس عشر، ووضعية التقسيم التي تعيش عليها المنطقة، اليوم، انما هي تكريس لما أراد الإستعبار القديم، ويحرص عليه، اليوم، الإستعبار الجديد. لكن الذي يؤسف له هو أن يوجد مثقفون يشكون أو يشككون في حقيقة الوحدة المغربية، استنادا الى ظواهر سلبية مرحلية، في حين ان التشتيت الحالي انما هو مظهر ضعف وعنوان استلاب وقلة وعي

وعلى أي، فالذي نسجله بكل ارتياح هو أن ابن عبد الكريم كان مدركا لأهمية المغرب الكبير لا كأمنية عاطفية أو خيال جميل، بل كضرورة سياسية في سبيل التحرر والتقدم، ومواجهة المستقبل بكل مشاكله واحتمالاته. فها نحن، اليوم، أمام السوق الأوروبية المشتركة وأمام مخططات الدول الكبرى ودسائس الإستعبار الجديد، متشتين، متخاذلين، تأثهين في الهوامش والحسابات الفارغة. أفلم يكن من الأفضل أن تتكون من أقطار افريقيا الشمالية «عصبة واحدة» كها يقول ابن عبد الكريم، متجسمة في دولة ضخمة، قوية بمواردها وعدد سكانها وثقلها الجغرافي؟

وأخيرا وليس بآخر، نسجل بارتياح ذلك الاتصال الأول الذي وقع بين الإخواننا الفلسطينين والثورة الريفية، وتلك نقطة تاريخية يجب أن لا تغيب عن بال الملاحظين لأنها تبين أن الريف كان منذ ما يقرب من ستين سنة محط آمال كل الشعوب المناضلة ضد الإستعهار، كما تدل على ذلك قائمة الوفود الواردة على ابن عبد الكريم من كل الجهات، وبخاصة من العالم العربي ومن ضمنها وفد فلسطين المجاهدة، لقد كانت أجدير، في تلك الأونة، مقصدا للشعوب المستضعفة، لشعوب العالم الثالث.

وهذا دور نتمنى أن يقوم به المغرب، اليوم، ويحافظ عليه، لأنه مشرف، ولأن فيه خير ضهان لحقوقنا ومصالحنا.

#### نص الوثيقة التاريخية

أجدير في 10 أوط سنة 1925 الموافق 26 محرم الحرام عام 1344. من الأمير بن عبد الكريم إلى الأمة الجزائرية والتونسية، أحييك أيتها الأمة النبيلة باسم الشعب الريفي الذي قام يناضل في سبيل حريته ويجاهد وراء إعلاء كلمة الله ونصرة المسلمين.

إن الشعب الريفي في جهاده المقدس قد عان ماعاناً من آلام الحروب ومصائبها بدون أن تنبط همته أو تخر قواه حتى أيده الله بنصر من عنده ودحر دولة الإسبان الباغية وطردها من البلاد مسبولة بأذيال الذل والإنكسار وما كادت جيوشنا المظفرة تسحق هذه الدولة اللئيمة ويتسنى لشعبنا الأخذ بالميشة في الهدوء والسلام والإنكباب على الاشتغال بأشغاله وزراعة أراضيه حتى قامت دولة الفرنسيس الجائرة وأغارت علينا الحرب طمعا في اكتساح بلادنا ونجدة لجارتها المخذولة بدافع العصبية الملية وعملا بتقاليد السياسة الأوروبية القائلة بوجوب تألب الدول الأفرنجية على الأمم الإسلامية.

فدولتا فرانسا وإسبانيا قد اتفقتا على أمرنا اليوم مثل ما اتفقت دولة الأنكليز والطليان والفرنسيس واليونان على إخواننا الأتراك واحتلوا الاستانة وأزمير وكوتاهية وبورسة ومقاطعات أضاليا وكيليكيا وغاليبولي وغيرهن وأرادوا أنَ يقضوا على دولتهم الإسلامية قضاء مبرما ولكن أبي الله الا أن يهبط آمالهم وينزل بهم الحسف والدمار فظهر البطل التركي المقدام مصطفى كهال وضم شتات الأمة وأخذ قيادتها بيده وحمل على الأعداء حملته فكسر شوكتهم شر كسرة مستعيدا استقلال البلاد ومستردا للأمة حريتها المقدسة.

فلتعلما أنها إن لم ترجعا عن غيها وتخليا موطننا فسوف لن نرتد عن قتالها حتى نذيقها من بطشنا ونكالنا ما لم يكن لها في الحسبان فكها قد سحقنا دولة إسبانيا أولا فسنلحق بها دولة الافرنسيس ثانيا منزلين بها معا بحول الله وقوته شر الهزيمة وأفضح الحذلان فقدرته سبحانه وتعالى التي منت على الأمة التركية الكريمة بالفوز على أعدائها العديدين لا يعز عليها أن تنصرنا على هاتين الدولتين الجائرتين إن عزم أمتنا لا يكل وثباتها لا يتزلزل وهي قد صممت النية على متابعة القتال حتى تنقذ البلاد ولدينا من الذخائر والآلات الحربية العصرية ما يكفينا لشن غارة الحرب وإضرام نارها مدة ثلاثة سنين كاملة.

هذا ولا يتبادر إلى الذهن أنا نحارب حبا في الحرب أو رغبة في إهراق الدماء كلا ثم كلا وشاهده شروط الصلح المعتدلة كل الإعتدال التي عرضت بها عليهها وأساسها الإعتراف باستقلالنا فإن قبلتا فلهها وإن أبتا فعليهها إذ على الباغي تدور الدائرة.

وأما إذاعة هاتين الدولتين رغبتها في عقد الصلح فها هي الا محاتلة ودسيسة سياسية تتوسلان بها لإلقاء تبعة تلاشي عقد الصلح على عاتقنا ولتضليل الرأي العام الإسلامي وغادعة أهميتها اللتين قد تدمرتا مما أنزلنا بها من البطش والتنكيل فهاته الحرب التي أظهرنا فيها قدرتنا العظيمة وبأسنا الشديد ثم انها لو كانتا صادقتين في دعواهما لما كنا نرى الآن تتابع سوق الجيوش وحشدها على حدود بلادنا زيادة فأزيد أن من يريد الصلح لا يزيد الحرب وطيسا ولا يبدأ باستعال قنابل الغازات المخنقة ويرميها بالطيارات على الأسواق والمدن السلمية في الليل والنهار فتقتل الأسأء والصبيان الأمنين في مساكنهم ان من يريد الصلح لا يتكالب على حرق المزروعات وقتل الأنعام ظنا منه أن هذه الوسائل تميتنا جوعا فنذعن إلى الخضوع والاستسلام ان من يوعد المعل في هو الا كاذب ومراثي.

فيا أيها المسلمون التونسيون والجزائريون إن الأمر الذي يشق عليّنا تحمله هو أن نوى أبناءكم يساقون قهرا لمحاربتنا كها أنه يشق علينا أن نرانا ملتزمين لأجل الدفاع عن استقلالنا أن نتقابل في ساحة القتال مع إخواننا في آلجنس والدين إنها حالة والله ستتنغص منها قلوبنا جميعا ولتتفتت منها نفوسنا كمداً ألم يقل الله عز وجل. من يقتل مسلما عامدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه - الآية.

إن أربعة أخياس الجيوش التي هي على حدودنا شاهرة السلاح في وجوهنا من أبنائكم أيها الإخوان أفيا من الواجب عليهم أن ينقضوا على أعدائنلر المشركين المضطهدين لنا ولكم ويديروا سلاحهم عليهم عملاً بما توصي به الحمية الإسلامية والغيرة الجنسية واتباعاً للأوامر النبوية الشريفة ـ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ـ الحديث.

نعم لقد فر من الواجهة الفرنسوية ملتجنا إلينا عدد غفير من أبنائكم الجنود والقواد وبادروا في الحين بالتطوع في جيوشنا وحاربوا ومازالوا بحاربون معنا الأعداء عاربة الأسود. إني أثني باسم الأمة الريفية على هؤلاء الأبطال مثال الهمة والشجاعة المحمدية الذين سيخلد اسمهم على أمد الدهر في صفحات التاريخ تكريما لصنيعهم الجليل الذي لا تقابلهم عليه الأمم الإسلامية الا بكل تقدير وتبحيل اننا لا ننكر ذلك حاشا وكلا إنما نعتقد أنه لا يجب أن يتخلف فرد من أفراد أبناء المسلمين عن الإنضام إلينا والاتحاد معنا. إن في هلاكنا هلاككم وفي خلاصنا خلاصكم فلنكن عصبة واحدة ولنتكاتف تكاتف أجدادنا في عهد سابق الإسلام لمحاربة الأعداء فتتوفق لإنقاذ أمتنا الإسلامية من عيشة الذل والهوان وننال حريتنا واستقلالنا.

فدولة الفرنسيس التي تجند اليوم أبناءكم بالجبر وتسوقهم لمقاتلتنا بالرغم فإن تم لها وتغلبت علينا في هاته الحرب لا سمح الله فهي ستجند غدا أولادنا حتها وتقديهم لمحاربتكم اذا أنتم عمدتم يوما ما على الانقضاض عليها تخلصا من نيرها الاستماري الهالك فكفى بنا ننقسم فيا بيننا في طاعة الأعداء الذين أذلوا كبارنا وسلبوا مستملكاتنا وهتكوا حرمة ديننا ودنيانا فكفى كفى ما قد حل بنا من وبال التفوقة والتهاون لنتعظ وننتهي عن محاربة بعضنا بعضا ومن قتل الأخ أخاه كمن يسعى في حتف نفسه بظلفه.

أيها المسلمون الجزائريون والتونسيون لقد أوفدت الى عاصمتنا وفود عديدة من فاس ومكناس ومراكش وتطاون وغيرها من أمدن المغرب الأقصى ومن القطر الطرابلسي والمصري والفلسطيني والسوري والعراقي والتركي والهندي لتبلغنا ثقة الأمم الإسلامية بجمهوريتنا الريفية وكل هذه البلاد قد قامت بمعاضدتنا بالاسعاف المدي والمعنوي دليلا على علو هممهم الإسلامية الشاغة وعلى إخلاصهم نحونا فأثنى على أعهالهم المجيدة التي ارتسمت على قلوب الريفيين بجزيل الشكر والإمتنان وأدعوكم أن تقتفوا بأثرهم المحمود وتوفدوا إلينا وفودكم وتستنهضوا أحياء القلوب ليعملوا في سبيل معاونة الشعب الريفي ومؤازرته في جهاده في الله حق جهاده رفعا لكلمته العليا وانقاذا للملة الحنيفية المضطهدة.

أيها السلمون الجزائريون والتونسيون لقد جاءت الساعة التي تهب فيها الأمم الإسلامية كافة لتحطم أغلال الإستعباد لتستعيد بجدها الغابر فهذه طرابلس الغرب ومصر وفلسطين وسوريا والعراق كلها تنقض لطرد المتسلطين عليها وإنقاذ بلادها فهلا بكم أن تستفيدوا من هاته الفرصة السانحة وتنهضوا معنا نهضة الفطاحل الأشداء لتحرير بلادنا قاطبة إن دولة الفرنسيس البالية لم تزل من حيث خروجها من الحرب العامة مهتكة القوى ومضعضعة الأركان فانا إذا تألبنا عليها جميعنا فستكون عاقبتها الهزية والتلاشي ولن ينقذها اذ ذاك لا اتحادها مع دولة الإسبان ولا مع غيرها وان نفس أمتي هاتين الدولتين هما معاكستان لها في هاته الحرب وان الجنود من أبناء العال والزراع أوتي بهم لمحاربتنا كثيرا ما يلتجئون إلينا ولا يريدون مقاتلتنا لأنهم ضد دولتيها الرأساليتين وهم يتوعدونها بالإنقلاب والثورة إن لم تعمدا الى إيقاف الحرب وتقرير الصلح.

وكها أننا نهضنا اليوم في أقصى الغرب للمجاهدة في سبيل استقلالنا فالأمة الصينية التي يتجاوز عدد نفوسها 400 مليون نسمة قد انقضت هي أيضا في أقصى الشرق وامتشقت الحسام ابتغاء نحرير نفسها وانقاذ وطنها المحبوب فلنكن نحن وأمم الشرق عصبة ولنوحد أعمالنا ولنقم قومة الفرد فنضرب على يد المتسيطرين الضربة القاضية ونطردهم من بلادنا طردا لا مرد لهم من بعده.

فيا إخواننا الجزائريين والتونسيين فلقد آن أوان تخليص نفوسنا من نير الإستعمار الافرنسي فلنستفز هممنا ولنقم بمعاضدة بعضنا بعضا فنسترد مجدنا ونستعيد استقلالنا إن الدين المعاونة والجنة تحت ظلال السيوف. ولننتهي من محاربة بعضنا بعضا ومن قتل الأخ أخاه دفاعا عن الأعداء. ولتدر أبناؤنا الأسلحة التي بأيديها على أعدائنا وليقتلوهم بسلاحهم. ولنكن عصبة واحدة لنقوى على دحض الأعداء وليتهيأ لنا تشكيل جمهورية ضخمة أركانها جميم بلاد افريقيا الشهالية.

أزف إليكم إخواني هذه الكلمات لعل فيها تفكرة وذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد والسلام على من اتبع طريق الهدى وسبيل الرشاد.

(توقيع) محمد بن عبد الكريم (الطابع) محمد بن عبد الكريم الخطابي كان الله له